المخطاء شائعة نقع فيها المراكب المراك

بَهَا وَلَ عَيْ بِاللَّهِ أَلِي اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





اخطاء شائعة نقع فيها المرحم المراثري المرحم المراثرين المرحم المراثرين وطرق علاجها وطرق علاجها



#### المقدمة:

الحمد لله الذي خلق من أنفسنا أزواجاً لنسكن إليها ، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة ، وفي ذلك آية لقوم يتفكرون ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد على خير زوج ، وخير أب ، وخير جد ، أثنى على الزوجة الصالحة فقال: « الدنيا متاع ، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » ، وعلى آله وصحبه وسلم .

#### وبعد :

فإن الزواج علاقة من أخص العلاقات الإنسانية ، وهذه العلاقة بدونها لا تستمر الحياة ، فيوم تنتهى سنة الزواج ستنتهى حتماً وعما قريب منها الحياة البشرية ، والزوجة من العلاقة الزوجية عضو بالغ التأثير ، لذلك كانت الزوجة مستهدفة من عدة جهات يهمها إفساد العلاقة الزوجية ، وأول هذه الجهات ، العدو الأول للإنسانية ، إبليس الرجيم ، فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر قال : قال رسول الله على : « إن إبليس يضع عرشه على الماء ، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ، يجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا ، فيقول : ما صنعت شيئا ، قال : ثم يجيء فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته ، قال : فيدنيه منه ، ويقول : نعم أنت ، (قال فرقت بينه وبين امرأته ، قال : فيدنيه منه ، ويقول : نعم أنت ، (قال الأعمش : أراه قال : ) فيلتزمه - يعنى فيحتضنه » .

فإبليس وجنوده يترقبون الأزواج والزوجات ، ويحاولون جاهدين إفساد العلاقة بين الزوجين ، والزوجة بإعتبارها عاطفية بدرجة كبيرة ، ومن السهل إثارتها وإغضابها ، فإن الشيطان يتدخل عند كل خلاف ليؤجج نيران الفتنة بين الزوجين ، وينفث سمومه في عقل المرأة ، ويستثير فيها العاطفة فيوقف نداء العقل حتى يقضى بينهما ما يريد .

وثاني هذه الجهات المترصدة للزوجة لتفسد عليها حياتها الزوجية هي النفس البشرية ، نفس الزوجة ، وذلك بإعتبار أن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم

ربى ، وثالث هذه الجهات هم شياطين الإنس الذين يسعون بكل سبيل لإفساد المرأة ، فكراً وخلقاً ، وإفساد الزوجة خصوصاً ، وابتدعوا لذلك وسائل شتى ، منها إفساح المجال لعلاقات مفتوحة بين الرجال والنساء ، واختلاط غير منضبط ، ومنها محاولة إعطاء الزوجة بعض الصلاحيات والتي من شأنها إفساد الأسرة ونظامها ، كمنح الزوجة الحق في السفر بدون إذن زوجها ، وفي الحديث : « ليس منا من خبب - يعني أفسد - امرأة على زوجها » ، ومنها محاولة منح المرأة حق الإجهاض ، وغير تلك الأمور مما يسفر عن إفساد الزوجة على زوجها .

وقد ساعد جهل كثير من النساء بأمور الدين ، وبحقوق الزوجين ، وواجبات الزوجة تجاه زوجها وبيتها ، ساعد ذلك على اختراق تلك المحاولات حصن المناعة لدى الزوجة المسلمة والتأثير عليها ، وعلى أخلاقها ، وسلوكها مع زوجها ، وفي هذا الكتاب نذكر الزوجة ببعض الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها والتي قد تصل في بعضها إلى الحرمة الشرعية ، سائلين المولى تبارك وتعالى أن تكون هذه الذكرى نافعة ، وأن تقع من الزوجة موقع الفهم والتقدير حتى تستقيم الحياة الزوجية ، وتنعم بالمودة والرحمة ، كما نسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل ، والعفو عن الزلل ، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربالعالمين .

كتبه عادل فتحي عبد الله غفرالله له ولوالديه وللمسلمين

# الفصل الأول ما يُحرَّم على الزوجـة

#### • عصيان الزوج [ النشوز ] :

النشوز في اللغة « الإرتفاع » ونشوز الزوجة يعنى ارتفاعها عن زوجها بأن تترك أمره وتُعرض عنه ، ولقد رغب الإسلام في طاعة الزوج ، وحض الزوجة على حُسن التبعل له ، وحُسن معاملته ، فقد جاءت امرأة إلى رسول الله على تقول : يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك ، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال ، فإن أصيبوا أثيبوا - يعنى نالوا الأجر والثواب - ، وإن قتلوا كان أحياءً عند ربهم يرزقون ، ونحن معاشر النساء نقوم عليهم ، فما لنا من ذلك ؟ فقال رسول الله على من لقيت من النساء أن طاعة المرأة الزوج ، واعترافا بحقه يعدل ذلك ، وقليل منكن يفعله » (١) .

فانظرى أيتها الزوجة المسلمة كيف جعل رسول الله على طاعة المرأة زوجها تعدل الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام ، بل قد جعل النبي على طاعة الزوجة سبباً مباشراً في دخول الجنة فقال : « إذا صلت المرأة خمسها الفرائض من الصلاة – وصامت شهرها – شهر رمضان – وحفظت فرجها ، وأطاعت بعلها – يعنى زوجها – دخلت الجنة » (٢) .

وقد جعل الله تعالى طاعة الزوجة زوجها من صفات المرأة الصالحة فقال : ﴿ فَالصَّالَحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [ النساء : ٣٤ ] .

<sup>(</sup>١) رواه البزار والطبراني .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد .

وكلمة ﴿ قَانِتَاتٌ ﴾ في الآية المذكورة تعنى « مطيعات لأزواجهن » (1). وهذه الطاعة أمر لابد منه لسير الحياة الزوجية بصورة طبيعية ، فقد اقتضت طبيعة الحياة عموماً ،وطبيعة العلاقات الإنسانية أن يكون هناك رئيس ومرؤوس ، وتابع ومتبوع ، والحياة الزوجية علاقة بين اثنين أو أكثر « عند وجود الأبناء » ومن ثم فلابد فيها من قائد أو رئيس يوجه دفتها ، ويُقوَّم مسيرتها ، وهذا القائد هو الرجل كما قررت ذلك جميع الشرائع السماوية والأرضية ، وكما تفرضه الفطرة الإنسانية ، يقول الله تعالى : ﴿ الرِّجَالُ قَوْامُونَ عَلَى النَّسَاء بِمَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبَمَا أَنفَقُوا مَنْ أَمْوالهمْ ﴾ [ النساء : ٣٤ ] .

وهذه القوامة تقتضى طاعة المرأة زوجها درءً للمشكلات ، حفظاً لكيان الأسرة من التصدع والإنهيار ، ودفعاً لمسيرة الحياة الأسرية نحو التقدم لتحقيق أهدافها المرجوة ، أما مخالفة الزوج ، والضرب بكلامه عرض الحائط ، فهو دافع لهدم الأسرة ، ومجلب لغضب الرب ، ومفرح لقلب الشيطان ، وفى الحديث الشريف : « إن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ، فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة (٢) ، يجيء أحدهم فيقول : ما تركت فلانا حتى فعل كذا ... فيقول : ما فعلت شيئاً ، ثم يجيء أحدهم فيقول : ما تركت فلانا تركت فلانا حتى فرقت بينه وين زوجته ، فيدنيه منه ، ويقول : نعم أنت ، نعم أنت »

وهكذا تنتشر سرايا إبليس من شياطين الجن ، وأتباعهم من شياطين الإنس ، ليفسدوا العلاقات الزوجية بين الأزواج والزوجات ، وليفرقوا بينهم ،

<sup>(</sup>١) قاله ابن عباس ، انظر مختصر تفسير ابن كثير (٣٨٥/١) د / محمد على الصابوني .

<sup>(</sup>٢) يعني : أقربهم من إبليس أعظمهم فتنة في الناس .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم .

والزوج الذي يجد من زوجته اللين واليسر في المعاملة لا شك أن ذلك سيعكس لديه حباً لزوجته ورحمة بها ، وبذلك يتحقق لدى الأسرة ما ذكره الله تعالى في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ آياته أَنْ خَلَق لَكُم مَنْ أَنفُسكُمْ أَزْوَاجاً لَتَسْكُنُوا إليها وجعل بَيْنكُم مَوْدَة ورحْمة إِنَّ فِي ذَلك لآيات لَقَوْم يتفكرون (١٠) ﴾ [ الروم : ٢١] ، فلن يوجد الحب والرحمة في أسرة تجادل فيها الزوجة زوجها عند كل كبيرة وصغيره ، ولا تطيع أمره إلا فيما تحب ، فالحب نتيجة طبيعية لحسن المعاشرة ، ولين الطباع ، وما أجمل قول المرأة العربية لابنتها عند زفافها توصية لها : « فكوني له أرضاً يكن لك عماداً ، وكوني له أمة يكن لك عبداً ، وكوني له مهاداً يكن لك عماداً ... » .

واستمعى أيتها الزوجة المؤمنة إلى هذا الحديث النبوى الشريف : عن حصين بن محصن رَخِيْقَ أن عمة له أتت النبى على فقال لها : أذات زوج أنت ؟ قالت : نعم ، قال : فأين أنت منه ؟ - يعنى كيف حاله معك - قالت : ما آلوه إلا ما عجزت عنه ، - يعنى ما أترك أمره إلا ما عجزت عنه - قال : فكيف أنت له - يعنى كيف تعاملينه ؟ - فإنه جنتك ونارك » (١) ، قال : فكيف أنت له - يعنى كيف تعاملينه ؟ - فإنه جنتك ونارك » (١) يعنى أن طاعتك إياه تدخلك الجنة ، ومعصيتك له تدخلك النار ، نسأل الله الجنة ، ونعوذ به من النار .

وقد سُئل رسول الله ﷺ : أى النساء خير ؟ قال : « التى تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره » (٢) .

هذا وإن حق الزوج على الزوجة كبير ، وفضله عليها عظيم ، لدرجة أن رسول الله عليه يقول : « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) رُوَّاه أحمد والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي .

تسجد لزوجها » (١) ، وذلك تعظيماً لحق الزوج على زوجته ، وليس في الإسلام أن يسجد أحد إلا للخالق تبارك وتعالى .

والرسول على يؤكد هنا على طاعة الزوج ومعرفة فضله ، وكيف لا و « من ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة » (٢) ، هذا وإنه ليس من طاعة الزوج أن تطيعه في معصية الله تعالى إذ « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (٣) .

إنها تطيعه من أجل دخول الجنة فكيف تطيعه في معصية ، والمعصية مآلها النار وبئس القرار ، فإذا أمر الزوج زوجته بأمر فيه معصية للخالق تبارك وتعالى فلا طاعة له ، كأن يأمر زوجته مثلاً بخلع الحجاب والخروج متبرجة بزينتها ليراها الناس ، أو كأن يأمرها بترك الصلاة أو ترك الصيام في رمضان ، أو غير ذلك مما فرض الله تعالى على عباده المؤمنين .

أما ما كان موضع خلاف بين العلماء فلا داعى لأن تصبح ساحة الزواج موضعاً لخلافات يجوز الأخذ بأى منها ، إذ لا إنكار على أحد في أمر مُختلف فيه خلاف سائغ يعتبر ، أما ما خالف الدليل الصحيح فلا عبرة به ، ولتصبح الحياة الزوجية ساحة للحب والعطاء ، والرحمة والوفاء ، والصدق والإخلاص .

#### • إفشاء سر الزوج:

كل بيت له أسراره ، وكل زوج له أسراره ، ومَن سوف يأتمن الزوج على أسراره إن لم يأتمن زوجته ؟! لابد أن تكون كاتمة سره ، ولا تبح به لأحد مهما يكن ، قال الله تعالى : ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ﴾ [ النساء : ٣٤ ] .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث « حسن » .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والحاكم .

فالمسلمة تحفظ الغيب يعنى تحفظ السر ، فالسر غيب عن الناس ، وفى الحديث الشريف : « إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته والمرأة تفضى إلى زوجها ، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه » (١) .

فإذا كان إفشاء السر بصفة عامة من المحرمات ، لأنه أمانة من الأمانات التى يجب حفظها وعدم تضييعها ، فإن إفشاء أسرار الزوج ، وخاصة أسرار الفراش من أكبر المحرمات التى نهى عنها رسول الله على ، وذلك حين كان يجلس فى مجلسه وعنده الرجال وبعض النساء حضور فقال : لعل وجلاً يقول ما يفعل بأهله ، ولعل امرأة تقول بما فعلت مع زوجها ؟ فأرم القوم - سكتوا - ، فقامت امرأة سعفاء الخدين ، قالت : إى والله يارسول الله إنهن ليفعلن ، وإنهم ليفعلون ، قال عليه الصلاة والسلام : « فلا تفعلوا ، فإن ذلك مثل شيطان لقى شيطانه فى طريق فغشيها والناس ينظرون » (٢) .

والنساء عندهن ولع شديد بذكر ما يحدث بينهن وبين أزواجهن ، فلتحذر كل امرأة أن تذكر سراً لزوجها فتسبب له الأذى ، وتكون قد فضحت سره ، وهذه خيانة ، ولتحذر أيضاً أن تذكر أسرار الفراش بينها وبين زوجها لأحد مهما يكن ، فذلك من التفحش الذى تأباه أخلاق الإسلام ، كما يجب على الزوجة ألا تسعى جاهدة لمعرفة أسرار زوجها أو ما يخفيه عنها ، ولا تسأله عن كل شيء ، فهناك أسرار في العمل لو عرفها من هو خارج هذا العمل لتسبب ذلك في خسارة كبيرة ، وقد تأتى هذه الخسارة بدون قصد من أطراف خارجية ؛ وفي الحديث الشريف : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد .

<sup>(</sup>۳) رواه الترمذي .

وبعض النساء قد تتطلع على أشياء تخص الزوج وقد لا تفيدها في شيء ، وهذا لا شك لا يرضى الزوج ، ويخدش الشقة بين الزوجين ، فامنحى أيتها الزوجة المؤمنة ثقتك الغالية لزوجك يمنحك ثقته ، ويأمنك ، لأن الثقة لا تُولِد إلا الثقة ، والريبة لا تُولد إلا الريبة ، واجعلى بيتك المكان الأمن لحفظ الأسرار، حتى ينشأ الأبناء على احترام أسرار الغير ، ويتعلموا منذ نعومة أظفارهم أن كل شخص له خصوصياته ، وينبغى أن تحترم هذه الخصوصيات ، ولا يطلع عليها أحد ، وهذا أمر هام بالنسبة لتربية الطفل تربية سليمة ، ونشأته نشأة طبيعية ، نشأة على الأخلاق والفضائل ، ومعرفة معنى الأمانة ، وحفظها وعدم التدخل في شيئون الغير ، ولتذكر المرأة حديث رسول الله عليه : « والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها » (۱)

كما أن حديث المرأة عن بيتها وأحوالها أمام الغير غالباً ما يصاحبه كذب أو مبالغة ، وبهذا ترتكب المرأة إثماً آخر خلاف الإثم الأول وهو إفشاء الأسرار ، وبإفتراض أن المرأة تحكى شيئاً ما عن حياتها وهي لا تعتبره سراً ، فلتنظر ما الهدف من وراء حكايته ؟! .

هل تريد أن تظهر أمام الغير بصورة معينة ؟ وما هي تلك الصورة ؟ على المرأة أن تتحرى النية الصالحة في كل أعمالها ، والنبي على يقول : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » (٢) .

وإن كانت المرأة تقصد من وراء ذلك الكلام الإصلاح لوضع ما خطأ ، أو تقصد منه الإستشارة من أهل الرأى والمشورة أو طلب الفتوى ممن هو أهل لها فلا بأس من ذلك ، وقد جاءت هند بنت عتبة تشتكى زوجها أبا سفيان لرسول

<sup>(</sup>١) رواه البخارى ومسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم .

الله الله الله على الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، ليس يعطيني ما يكفيني وولده ، إلا ما أحذت منه وهو لا يعلم ، فقال الله : « حذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » (١) .

وعلى المرأة حين تستفتى أهل العلم في أمر ما أن تصدق ولا تلوى عنق الأحداث لتحصل على الفتوى المطلوبة ، ولتعلم أن الله تعالى مطلع على ما في قلبها شاهد على قولها .

#### • كفران العشير:

يقول رسول الله على : « رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء ، قالت امرأة : يارسول الله ما بال النساء ؟! ، قال : يكفرن ، قيل يكفرن بالله ، قال : « يكفرن العشير ، ويكثرن اللعن ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت : ما رأيت منك خيراً قط » (٢)

فهل أنت أيتها الزوجة المسلمة من هذا الصنف ؟! ، راجعى نفسك وسلوكك مع زوجك ، هل تسيئين إليه ؟ هل تنكرين فضله وإحسانه إليك ؟ هل تصبين عليه اللعنات إن رأيت منه شيئاً تكرهينه ؟! ، هل تنسيك إساءته إحسانه إليك ؟ .

كل إنسان يوزن بحسناته وسيئاته ، وليس ينظر إلى السيئة دون الحسنة ... كلا ، فليس من الإنصاف في شيء أن تنكرى ما قدمه إليك من خير وإحسان ، لا تتصورى كيف يكون غضبه وحزنه حين يراك تنكرين فضله وقت الغضب ، هل تظنين أن الله تعالى يقبل عملك وأنت قد أسأت إلى زوجك وأغضبته ؟! يقول جابر بن عبد الله : قال رسول الله على : « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البخاري .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ومسلم .

... والمرأة الساخط عليها زوجها » (١)

ويروى عبد الله بن عمرو أيضاً عن رسول الله ﷺ قوله : « لا ينظر الله إلى المرأة لا تشكر لزوجها » (٢) .

واعلمى أيتها المسلمة أن إيذاءك زوجك حتى ولو بالكلمة قد يمنعك من مرافقته فى الجنة إن لم تحدثى توبة نصوحاً ، وتتصدقى وتستغفرى الله تعالى ، فهذا هو التكفير عن ذلك الذنب الكبير ، ذنب كفران العشير ، وقد أوضح هذا رسول الله على حين خرج فى العيد بعد الصلاة ، فذهب إلى مصلى النساء ليخطبهن ويذكرهن بالله ، فقال عليه الصلاة والسلام : « يا معشر النساء تصدقن ، وأكثرن الإستغفار ، فإنى رأيتكن أكثر أهل النار ، قيل : فبم يارسول الله ، قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير » (٢٠) .

وكان عليه الصلاة والسلام حينذاك معه بلال تَعْطَيْنَة ، فجعل النساء يتصدقن بحليهن ، ويلقينه في ثوب بلال تَعْطَيْنَة ، إنها الإستجابة الفورية من قبل النساء! .

لقد كن يردن الدار الآخرة ، ويسعين لدخول الجنة ، فهل تسعين مثلهن أيتها المرأة المسلمة ؟ .

فإن كانت قد حدثت منك إساءة لزوجك في وقت غضب فلتتصدقي على الفقراء من ذوى رحمك « أقاربك » وعلى فقراء المسلمين ، ولتستغفرى الله تعالى ، وأريد منك إذا سولت لك نفسك إيذاء الزوج ولو بالكلمة أو إيذاء مشاعره أن تتذكرى هذا الحديث ، يقول رسول الله تلك : « لا تؤذى امرأة

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المستدرك .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ، هذا الحديث رواية أخرى للحديث الأول .

زوجها في الدنيا ، إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه ، قاتلك الله ، فإنما هو دخيل عندك ، يوشك أن يفارقك إلينا » (١) .

ولقد ,أى أبو الأنبياء إبراهيم عَلَيْكُم أن رضا الزوجة عن حياتها مع زوجها وشكرها إياه شرط لاستدامة الزواج ، وأن سخطها على الحياة معه ، وكفران العشير سبب لنقض عُرى هذا الزواج ، لأن المرأة التي تحمل هذه الصفة لا تصلح أن تكون زوجة ، واقرئي معي هذا الحديث لإبراهيم عَلَيْتَلِم كما جاء في صحيح البخارى : « فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته ، فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت : خرج يبتغي لنا ، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم ، فقالت : نحن بشر نحن في ضيق وشدة ، فشكت إليه (٢) ، قال : فإذا جاء زوجك فاقرئ عليه السلام ، وقولي له يغيّر عتبة بابه ، فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئاً ، فقال : هل جاءكم من أحد ؟ قالت : نعم ، جاءنا شيخ كذا وكذا ، فسألنى عنك فأخبرته ، وسألنى كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة ، قال: فهل أوصاك بشيء ؟ قالت : نعم ، أمرني أن أقرأ عليك السلام ، ويقول : غيّر عتبة بابك . قال : ذاك أبي ، وقد أمرني أن أفارقك ، الحقى بأهلك ، فطلقها ، وتزوج بأخرى ، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ، ثم أتاهم بعد فلم يجده ،فدخل على امرأته فسألها عنه ، فقالت : خرج يبتغي لنا ، قال : كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشها وهيئتهم ، فقالت : نحن بخير وسعة ، وأثنت على الله (٣) ، فقال : ما طعامكم ؟ قالت : اللحم ، قال : فما شرابكم ؟ قالت : الماء ، قال : اللهم بارك لهم في اللحم والماء ، قال النبي ﷺ : « ولم يكن لهم يومئذ حبُّ ولو

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وابن ماجه ، وصححه الألباني .

<sup>(</sup>٢) وهذا سخط على قسمة الله الأرزاق .

<sup>(</sup>٣) شكرت نعمة الله ، فلذلك أوصى إبراهيم إسماعيل بإمساكها .

كان لهم دعا لهم فيه » ، قال إبراهيم عليه : فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام ، ومريه يثبت عتبة بابه ، فلما جاء إسماعيل قال : هل أتاكم من أحد ؟ ، قالت : نعم أتانا شيخ حسن الهيئة ، وأثنت عليه ، فسألنى عنك فأخبرته ، فسألنى كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير ، قال : فأوصاك بشيء ؟ قالت : نعم ، هو يقرأ عليك السلام ، ويأمرك أن تُثبت عتبة بابك ، قال : ذاك أبى ، وأنت العتبة ، أمرنى أن أمسكك » (١)

وفى القصة عبر ودلالات كثيرة ، ومنها بيان حال وطريقة كلتا الزوجتين لإسماعيل عليه ، وكيف أن الأولى لم تكن لتشكر حالها مع زوجها وكانت تشعر بضيق وشدة واشتكت لرجل هى لا تعرفه ، حيث أن إبراهيم عليه لم يكن يعيش بمكة مع زوجته هاجر وابنه إسماعيل ، لكنه كان قد تركهما هناك وانطلق يدعو إلى الله تعالى كما أمره الله ، وكيف أن الزوجة الثانية لم تكن لتشتكى حالها، وإنما أثنت خيراً على زوجها وعلى حالها معه ، وذكرت أنها تأكل من خير الطعام ، بالرغم من أن الحال لم يتغير كثيراً ، لكن النفوس المطمئنة ، نفوس راضية ، والرضا يأتى من داخل النفس ، وليس من خارجها ، والمرأة ذات المعدن النقى الطيب الخالص لا تؤثر فيها الحادثات ، ولا تنسيها الإساءة الحسنات ، إنها دائماً تشكر الله ، وتثنى عليه خيراً ، والله تعالى يقول : ﴿ لئن شكر الله تعالى و « هن لا يشكر الله » ٢ ] ، وتشكر الزوج لأن في شكره شكر الله تعالى و « هن لا يشكر الناس لا يشكر الله » ٢٠ .

ويقول علي بن زيد عن الحسن رَضِيْكَ : « أيما امرأة قالت لزوجها : ما رأيت منك خيراً قط ، قد حبط عملها » (٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا ، ورواه أحمد بسند حسن .

<sup>(</sup>٣) انظر فيض القدير ( ٤١١/١ ) .

## • الإمتناع عن فراش الزوج:

لا أظن أن أمة من الأمم أو عصراً من العصور شهد من فتنة النساء مثلما شهد هذا العصر ومثلما شهدت هذه الأمم التي نعيش فيها ، لقد أصبحت الفتن في كل مكان ، حتى أصبحت في الهواء الذي نتنفسه ، وصدق رسول الله على الذي قال : « ما تركت فتنة بعدى أضر على الرجال من النساء » (١) .

وأى ضرر حين أصبحت النساء في كل مكان كاسيات عاريات ، وقرعت الفتن آذان ومسامع البشر جميعاً ، وهي تعرض على أنظارهم صباح مساء ، ولقد جعل الله تعالى الزوجة سكناً للزوج ، وإليها يسكن ويستريح ، وهي تمثل المتنفس الطبيعي لشهوته ، يقول رسول الله على : « إن المرأة تقبل في صورة شيطان ، وتدبر في صورة شيطان ، فإذا أبصر أحدكم امرأة - يعني أعجبته فيأت أهله ، فإن ذلك يرد مافي نفسه » (٢) ، فهذا هو الأمر الطبيعي ، أن يأتي أهله ، يعني زوجته التي هي سكنه ومودته ، ولكن ماذا لو امتنعت عنه زوجته ؟!! .

إنها لا شك تعرضه للفتنة ، وللذهاب إلى غيرها ، فوق أنها بجرح شعوره وكرامته ، وتسبب له الأذى ، ولذلك كان التحذير الشديد من الرسول اللمرأة التى تمتنع عن زوجها ، والوعيد الشديد ، فى قوله الله : « والذى نفسى بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه ، فبات غضبان عليها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح » (٣).

فإياك أيتها الزوجة المسلمة أن تأخذك العزة بالإثم عند الغضب وتمتنعي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري وسملم .

عن فراش زوجك ، أو تبتدعى له الحجج الواهية ، فإن الله مطلع عليك ويعلم ما فى قلبك ، وهو سبحانه وتعالى محاسبك عليه ، وفى الحديث الشريف : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب ، وإن كانت على ظهر قتب » (١) - يعنى بعير - .

وعنه ﷺ أيضاً قوله : « إذا دعا الرجل زوجته لحاجته ، فلتأته ، وإن كانت على التنور »(٢) - يعنى الفرن - ، وهذا يعنى المسارعة في تلبية رغبة الزوج ، وعدم التكاسل أو التراخي لسبب من الأسباب حتى وإن كانت تجلس أمام التنور تصنع الطعام ، وهذا لا يعني أن تكون المرأة عديمة الإحساس أو التفاعل مع الزوج أو مصابة بالبرود ... كلا ، فإن الحالة الطبيعية أن تكون الرغبة من الطرفين ، وأن لا يشعر أحدهما أنه يؤدي واجباً عليه ليس إلا ، فإن برود أحد الطرفين لا يؤدي إلى الإشباع المطلوب ، ولكن مقصود الأحاديث من الإسراع بتلببية رغبة الزوج عدم تعريض الزوج للفتنة بالإمتناع عنه ، ورد ما في نفسه من شهوة إلى مكانها الصحيح والطبيعي ، وحث الزوجة على عدم التكاسل عن هذا الأمر رغبة زوجها ، ومنع انتشار الفتن في المجتمع والرذائل ، وجبر ما يمكن أن يحدث من شرخ أو كسور في نفسية الزوج عند امتناع زوجته عنه ، مما قد يؤدي إلى تصدع كيان الأسرة ، وانصراف الزوج عن زوجته ، وتفاقم المشكلات الزوجية ، والتي تنشأ في كثير من الأحيان لمثل هذه الأمور ، والتي قد تكون سبباً للمشكلات الزوجية أو نتيجة لها أو داعياً لتفاقمها وتعقدها.

<sup>(</sup>١) رواه البزار وهو في صحيح الجامع الصغير للألباني – رحمه الله – .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي وأحمد .

#### • طلب الطلاق من غير سبب يقتضيه:

على الزوجة ألا تتسرع عند كل نوبة غضب ، أو عند كل خلاف مع زوجها فتطلب الطلاق ، فالزواج رباط مقدس ، وميثاق غليظ ، ولا ينبغى أن تنفصم عراه بكل سهولة ، لأن هدم الزواج هدم لأركان أسرة فى المجتمع ، وهى إحدى لبناته ، وانتشار الطلاق يعنى المساعدة فى هدم كيان المجتمع تماسكه وقوته وصلابته ، ولذلك حذر الرسول على المرأة من طلب الطلاق هكذا لغير سبب قوى وعذر واضح بين ، فقال عليه الصلاة والسلام : « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق ، فحرام عليها رائحة الجنة » (١) .

وفى بعض طرق الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: « من غير بأس » يعنى طلبت الطلاق بغير عذر قوى ، وحذر أيضاً لنفس السبب من طلب الخلع من غير سبب يقتضيه ، ووصف المختلعات بالنفاق ، فقال عليه الصلاة والسلام: « المختلعات هن المنافقات » (٢) .

ويصبح هذا الأمر خطيراً خصوصاً بعد صدور قانون الخلع المصرى (T) ، والذي أعطى للمرأة حق طلب الخُلع من زوجها ، وتنفيذ المحكمة لهذا الأمر وتطليقها من زوجها إن هي رغبت في هذا الأمر ، هذا الموضوع قد زاد الأمر خطورة وتفاقماً ، ويحتاج من المرأة أن تكون صاحبة ضمير حي ، وإيمان بالله تعالى ، وحسن تقدير للموقف ، ولا تطلب الطلاق أو الخلع لشيء ما تريد أن يحصل عليه ، مضحية في سبيل رغبتها الخاصة ، بمستقبل أسرة ، وأبناء قد يتشردون .

<sup>(</sup>١) رواه أصحاب السنن وصححه الألباني - رحمه الله - .

<sup>(</sup>٢) رُواه أحمد والنسائي ، صحيح الجامع الصغير (١٩٣٤) للألباني - رحمه الله - .

<sup>(</sup>٣) وهو القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية . للاستزادة انظر كتابنا « الخلع بين الفقة والقانون » ط . الدار الذهبية .

### • صوم النافلة بغير إذن الزوج:

يقول رسول الله على : « لا يحل للمرأة أن تصوم (١) وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقه في غير أمره فإنه يؤدى إليها شطره » (٢) .

فى هذا الحديث يشرح الرسول على ويسيّن للمرأة أموراً يجب أن تقف عندها ولا تتخطاها ، لأنها تمثل حدوداً لله تعالى داخل إطار الأسرة ، وأول هذه الأمور هى استئذان الزوج عند صيام النافلة ، بل وقد قال العلماء أن الزوج إن قدم من سفر فوجد زوجته صائمة صيام التطوع فعليها بأن تفطر ، لأن الصيام فى هذه الحالة سنة ، وقيامها بحق زوجها من حسن استقبالها ، وتلبية رغبته منها فريضة ، والفريضة مقدمة على النافلة ، فالله تعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة ، وطبقاً لنص حديث رسول الله على فإن المرأة إذا صامت النافلة بغير إذن زوجها فصيامها غير مقبول ، ومردود عليها ، والصوم كما نعلم عبادة من أخص العبادات لله تعالى ، فكيف بمن تفعل أشياء عادية بدون إذن زوجها أو بمخالفة أمره ، ألا تكون آثمة ، وتستحق العقاب من الله تعالى ؟! .

لذلك فإن الإنفاق من شيء في البيت بدون إذن الزوج وإن كان هذا الإنفاق صدقة وثواباً إلا أنها تخصل على شطره يعنى نصفه ، والنصف الآخر للزوج ، كما جاء في آخر الحديث السابق .

# • إدخال البيت من يكرهه الزوج:

ونص الحديث السابق يقول : « ولا تأذن في بيته إلا بإذنه » ومعناه أنه أيضاً لا يحل لها أن تأذن لأحد بدخول بيت الزوجية إلا بإذن الزوج ، فإن كره

<sup>(</sup>١) يقصد صوم النافلة ، أما صوم رمضان فلا استئذان فيه لأنه فريضة .

<sup>(</sup>٢) الحديث في البخاري ومسلم .

الزوج دخول شخص ما بيته فيجب على الزوجة الامتثال لأمر الزوج وعدم إدخاله في حالة غياب الزوج ، وهذا الأمر لا يقف على دخول الأجانب عن المرأة ، فإنهم ممنوعون قطعاً من دخول البيت في حالة عدم وجود الزوج وفي حال انفرادهم ، لكن الحديث أيضاً يشمل منع دخول من يكره الزوج من محارم الزوجة أو من صويحباتها ، وذلك لأنه من الممكن أن يكون ذلك الشخص الذي يكره الزوج دخوله بيته من الأشخاص الذي يسعون لإفساد الحياة الزوجية بين الزوج وزوجته ، فيوسوس للزوجة بما يبغضها لزوجها ، ويسعى بالفتنة بنهما .

وقد يكون ذلك الشخص من الأشخاص غير الأمناء على أسرار البيوت ، فيفشى سراً لغير من يريد الأزواج ، أو غير ذلك من الأسباب التى قد يراها الزوج ، وقد لا تدركها الزوجة ، فينبغى أن تنفذ رغبة الزوج ، ولتعلم إذا لم يكن زوجها يراها ، فإن الله تعالى يراها ، ويعلم ما تفعل ، وربما ترى الزوجة أن الزوج متعسف فى هذا الحق وأنه لا يريد دخول شخص ما بيته ، كقريبة للزوجة مثلاً هى لا ترى فى دخولها شيئاً ، ويرى الزوج غير ذلك ، فعليها أن تتنازل عن رغبتها الشخصية لتحقيق رغبة الزوج ، وفى ذلك ثواب عظيم لها ، لطاعتها أمر زوجها ، وربما تعلم بعد حين أن ما كان يراه الزوج كان صائباً ، وأنه كان على حق فى منع دخول تلك القريبة .

## وصف امرأة أخرى لزوجها كأنه يراها :

يقول عبد الله بن مسعود يَخْشَكُ ، قال رسول الله عَلَى : « لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » (١) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري .

وهذا الوصف فيه من المفسدة للزوج ما فيه ، سواء كان هذا الوصف وصفاً للجسد - وهو حرام قطعاً - أو كان وصفاً دقيقاً للصفات والمشاعر ، لأن هذا الوصف قد يجعل الزوج مفتوناً بتلك المرأة الموصوفة ، ويقول العلامة ابن المجوزى في « أحكام النساء » بعد ما ذكر الحديث النبوى الشريف السابق : يقول : « واعلم أنه إنما نهى عن هذا ، لأن الرجل إذا سمع وصف المرأة عركت همته ، واشتغل قلبه ، والنفس مولعة بطلب الموصوف بالحسن ، فربما كانت الصفة داعية إلى تطلب الموصوف بالحسن ، وربما وقع من اللهج بالطلب لذلك ما يقارب العشق » .

وذلك لأن المرء غالباً حينما يسمع عن حسنات انسان وعن جميل صفاته يرسم له في مخيلته صورة مثالية ، هي في الحقيقة خيال ، لأنها لا تخمل إلا المحاسن ولا تعرف المساوئ والعيوب ، والرجل غالباً يعرف عيوب زوجته جيداً ، وأحياناً يختلف معها وتثور بينهما المشكلات والخلافات ، لكنه لا يعرف عيوب الموصوفة ، وربما لو عايشها لاكتشف أن زوجته خير منها ، وأن ما بزوجته من عيوب قد يكون أرحم من عيوب الأخرى ، وسداً لكل هذه الأمور ، وحفظاً لكيان الأسرة من الانهيار ، وحفاظاً على مشاعر الزوج والزوجة من الإنجاه عاطفياً لغيرهما نهى الإسلام عن وصف المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها ، وفي اتباع تعاليم الإسلام كل الخير للأسرة والمجتمع .

#### • الإسراف في مال الزوج:

لقد حرَّم الإسلام الإسراف عموماً ، قال الله تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَاشْرَبُوا وَالْسُرَبُوا وَالْسُرَبُوا وَالْسُرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحبُّ الْمُسْرِفينَ ﴾ [ الأعراف : ٣١ ] .

والإسراف محرم خصوصاً عند التصرف في المال المستأمن عليه ، والزوجة مستأمنة في مال زوجها ، فهي « راعية في بيت زوجها مسؤولة

عن رعيتها » (١) ، كما جاء في الحديث الصحيح ، ولقد حضَّ الإسلام على البساطة ، الإقتصاد في الشيء فقال عليه الصلاة والسلام : « السمت الحسن ، والتؤدة ، والإقتصاد جزء من أربع وعشرين جزءً من النبوة » (٢) .

وبعض النساء يبالغن في الإهتمام بالمظاهر حتى يبدون أمام الغير بمظهر لائق على حد تعبيرهن ، فيكلفن أزواجهن ما لا طاقة لهم به ، ويرهقنهن بمسائل وأشياء ليست على درجة كبيرة من الأهمية ، فترى الزوج من هؤلاء يعمل ليل نهار ولا يستطيع أن يرضى رغبة زوجته التي من هذا الصنف .

نقول إن المرأة التى تنظر إلى الدنيا على أنها مظاهر وزخارف لابد أن تُقتنى وتقارن نفسها بغيرها من خلال هذا المنظور ، هذه المرأة لم تعرف حقيقة الدنيا ولم تفهم حقيقة الرسالة التى تحملها ، ولم تقدر الأمانة الملقاة على عاتقها حق التقدير ، وفي الحديث الشريف : « سيكون رجال من أمتى يأكلون ألوان الطعام ، ويشربون ألوان الشراب ، ويلبسون ألوان الثياب ، ويتشدقون في الكلام ، أولئك شرار أمتى » (٣) .

ولعلَّ هذه المرأة تريد أن تكون من هؤلاء ، وهذا الكلام ليس دعوة لترك التمتع بزينة الحياة الدنيا والطيبات من الرزق ، ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَة اللَّهِ الَّتِي التَّمتع بزينة الحياة الدنيا والطيبات من الرزق ﴾ [ الأعراف : ٣٢ ] ، لكنها دعوة للاقتصاد في المعيشة وترك الإسراف في أمور الحياة ، وفي الحديث الشريف : « ما عال من اقتصد » (٤) .

وكيف يفتقر من اقتصد في حياته ؟! هل يصبح يوماً من الأيام عالة على

<sup>(</sup>١) الحديث في البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني – رحمه الله – .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في صحيح الجامع بمعناه .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد .

غيره ؟! ، إن التصرف فيما رزقنا الله من أنواع الطيبات المختلفة بحكمة وتدبر من صفات المؤمنين ، بينما الإسراف والتبذير من صفات إخوان الشياطين .

إننى أعرف من يستدين وتتراكم عليه الديون يوماً بعد يوم ، وعاماً بعد عام ، نتيجة لإسراف زوجته ، وأعرف من هو أقل منه حالاً وأكثر عيالاً ، لكنه يعيش هنيئاً بقصد وبغير إسراف ، وليس لأحد في عنقه دين من يسير خلف متطلبات الحياة ، ويسعى لاقتناء كل جديد هو إنسان يطلب أشياء زائلة وينسى الباقية ، ولن يشبع هذا الإنسان ، يقول رسول الله على : « لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابن أدم إلا التراب » (١)

وهذا الحديث يشرح طبيعة النفس البشرية التي ينبغي أن تقاوم وأن تُلجم ، لا أن تتبع فتورد صاحبها المهالك ، فهو إيضاح لطبيعة النفس من أجل أخذ الحيطة والحذر وعدم اتباع شهواتها والجرى وراءها كما يفعل أصحاب الهمم الرخيصة ، والحديث الصحيح يقول : « قد أفلح من أسلم ، ورُزق كفافا ، وقنعه الله بما آتاه » (٢) .

### • الخلوة مع غير ذي محرم:

الخلوة مع أجنبى عن المرأة أمر حرمته الشريعة الإسلامية ، لكن الزوجات خصوصاً قد لا يراعين هذا الأمر ، وذلك لتشابك العلاقات مع الأصهار بعد الزواج ، وتداخل الأسر ، فقد تظن الزوجة مثلاً أن خلوها مع أخى زوجها ليس بحرام ، خصوصاً إذا كانت الزوجة تسكن في بيت أهل الزوج ، لذلك كان تخذير النبي على من الحمو بالذات ، والحمو هو أخو الزوج أو قريبه ، وذلك حين قال على والدخول على النساء ، قال رجل من الأنصار يارسول

<sup>(</sup>۱<sup>)</sup> رواه البخارى ومسلم .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم .

الله : أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت » (١)

وقد شبه الرسول على دخول الحمو على الزوجة وخلوته بها بالموت ، لشدة خطورته وتهاون الناس فى ذلك ، أما لو دخل أحد غريب فسوف يستنكر الناس هذا ، فكان دخول القريب أشد نكراناً لبيان خطورته والتحذير من الخلوة معه ، أما غير الخلوة فلا بأس ، مثل دخول عدة رجال مأمونين على المرأة ، أو رجال ونساء ، لحاجة من الحاجات .

وفى الحديث : « لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة ، إلا ومعه رجل أو اثنان »  $(^{7})$  ، ومعنى المغيبة المذكورة فى الحديث السابق يعنى من غاب عنها زوجها  $(^{*})$  ، ويستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذى محرم »  $(^{7})$  .

كذلك من الأخطاء الجسيمة التي تقع فيها بعض الزوجات الإختلاط الذي الكبير مع الرجال الأجانب ، وخصوصاً أصحاب زوجها ، ذلك الاختلاط الذي لا يخلو من نظرات محرمة ، قد لا يراعي فيها غض البصر الذي أمر به الله تعالى في قوله : ﴿ قُل لَلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣) وَقُل لَلْمُؤْمِنات يَغْضُضْ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظُونَ فَرُوجَهُنَ وَلا يُبْدِينَ زِينتَهُنَ إِلاَّ مَا ظَهَرَ منْهَا ﴾ [ النور : ٣٠ : ٣١ ] .

وقد تتعلق المرأة - نتيجة لهذا الاختلاط - بأحد أصحاب زوجها ، وفي هذا إثم كبير ، وفساد للمرأة ، وتكدير للحياة الزوجية ، ومن الممكن أن يحاول

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ومسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رُواه البخاري ومسلم .

<sup>(\*)</sup> سواء كانت المرأة شابه أو عجوزة ولا يستثنى أحد .

أحد الرجال إفساد علاقة المرأة بزوجها بطريقة أو بأخرى ، حتى يطلقها ذلك الزوج وينال هو منها ما يريد ، وفي الحديث : « ليس منا من خبب - يعنى أفسد - امرأة على زوجها » (١) .

ومن مساوئ ومفاسد الحضارة الغربية الحديثة أنها تعتبر خلوة الرجل بالمرأة أو مصادقته إياها نوعاً من التقدمية ، وكذلك رقص الرجال والنساء معاً ، ويعتبرون الرجل الذي لا يسمح لزوجته بالرقص مع صديقه رجلاً رجعياً ، وللأسف فإن وسائل إعلامنا تعرض هذا الأمر بغير حياء ، وكأننا لسنا في دولة مسلمة .

إن هذا الإختلاط الماجن هو أساس الإنحلال الخُلقى فى الغرب ، وهو ما يريده أعداء الإسلام أن يستشرى فى الشرق كما استشرى هناك ، فيأتى على ما تبقى عندنا من فضائل .

#### • إسقاط الحمل:

من الأشياء التى حرمها الإسلام أشد التحريم القتل ، فالقتل جريمة كبرى ، قال الله تعالى : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائيلَ أَنَهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [ المائدة : ٣٢ ] .

وإسقاط الحمل يمثل إزهاق روح بغير حق ، وقتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض ، ومن ثم فهو جريمة نكراء ، ولكن متى يكون إسقاط الحمل جريمة ، وبمعنى أدق ما الوقت الذي يصبح فيه الحمل كائناً حياً حتى يمكننا أن نسمى إسقاطه جريمة ، وقديماً لم يكن لدى المجتمعات ما يمكن أن يتم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

الكشف به على المرأة لمعرفة تحقق حياة الجنين من عدمها ، ولذلك اختلف فقهاؤنا الأجلاء في تحديد ذلك الموعد الذي يحتسب فيه الإجهاض أو إسقاط الحمل » جريمة قتل ، وليس اليوم مجال هذا الإختلاف ، وذلك لتقدم الوسائل التكنولوچية الحديثة التي يمكننا بها الكشف عن الجنين وتحديد إن كانت قد دبت فيه الحياة أم هو ميت ؟! .

والعلم يقول أن الجنين يصبح كائناً حياً محترماً منذ لحظة التحام الحيوان المنوى بالبويضة ، وبذلك قال علماء المسلمين المجتمعين في الكويت عام ١٩٨٥ في ندوة « الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها » .

وقد قال بذلك حجة الإسلام أبو حامد الغزالي من قرون عديدة قبل أن يكون لديهم أجهزة علمية أو مستحدثات تكنولوچية ، فقد ذكر في إحيائه أن حياة الجنين مختسب منذ أن يخالط ماء المرأة ماء الرجل وأن إفساد ذلك يعد جناية ، وتكون هذه الجناية أفحش بعد نفخ الروح وتبلغ غاية التفاحش بعد انفصال الجنين حيّا مثل وأد البنات الذي كان في الجاهلية عند بعض العرب ، يقول أبو حامد الغزالي وهو يفرّق بين العزل (١) ، والإجهاض من حيث حلّ الأول وحرمة الثاني فيقول : « وليس هذا – يعني العزل – كالإجهاض والوأد ، لأن ذلك جناية على موجود حاصل ، وله أيضاً مراتب ، وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة ، وإفساد ذلك جناية ، فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش ، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفحشاً ، ومنتهي التفاحش في الجناية بعد

<sup>(</sup>۱) العزل : هو القذف خارج الرحم ، وقد اختلف العلماء في جوازه فمنهم من قال بإباحته بإطلاق ، ومنهم من قال بكراهته ، ومنهم من قال يباح بإذن الزوجة ، والإمام الغزالي هنا يؤيد الرأى القائل لل

الإنفصال حيّاً ... » (١) .

ومع هذا فهناك حالات يجوز فيها إسقاط الحمل بل يجب وخصوصاً إذا كان الحمل ووجوده سيؤدى إلى وفاة الأم لا محالة ، فيجب التضحية بالفرع لإنقاذ الأصل وهو الأم ، ولأن الجنين لم تستقل حياته بعد ، وقد أجاز البعض إسقاطه إذا تبيَّن عن طريق قطعى بأن سيخرج مشوهاً .

ولكن ماذا لو حدث وأسقطت الأم الحمل ؟! لا شك أولاً أن عليها إثماً كبيراً ، ثم إن « إذا كان قد نفخ فيه الروح فوقع فعليها غرة عبد أو أمة قيمتها نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه تدفع لورثته ، ولا ترث الأم منها شيئاً » ، « وبجب عليها الكفارة بعد ذلك وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع فهل يجب أن تطعم أم لا ؟ على رواتين ، فإن قلت تطعم ، أطعمت ستين مسكيناً » .

## الخروج أو السفر بغير إذن الزوج :

ليس ثمة تفسخ وانحلال في المجتمع أكثر من خروج المرأة بغير إذن زوجها أو سفرها بغير إذنه ، إن بعض أنصار الحرية (٣) ، وخصوصاً هؤلاء الذين ينادون بحرية المرأة ، يريدون أن يحولوا كلمة الحرية إلى فوضى أخلاقية واجتماعية ، فباسم الحرية ينادون بخروج المرأة بغير إذن زوجها ، وسفرها بغير إذنه ، لتفعل ما يحلو لها ، وباسم الحرية ينادون بحق المرأة في الإجهاض ، واسقاط حملها إن رغبت في عدمه ، وباسم الحرية ينادون بخروج المرأة سافرة مستهترة لينظر إليها كل غاد ورائح يشاهدون جمالها ، ويمتعون أنظارهم برؤية مفاتنها ، ليت

<sup>(</sup>١) « انظر إحياء علوم الدين » (٦٨/٣ وما بعدها ) دار مصر للطباعة .

<sup>(</sup>٢) ﴿ المُغنَى ﴾ لابن قدامه ( ٥١٧/٨) وهو قول ابن الجوزى .

<sup>(</sup>٣) من أراد الحرية فعلية بالعبودية لله تبارك وتعالى فعندها يتحرر من عبودية غير الله .

شعرى أي حرية تلك التي ينادون بها ؟! .

ألم نأحذ العبرة والعظة من الغرب حين أعطى للمرأة مثل تلك الحقوق والتي لا تمثل حقوقاً وإنما تمثل هدماً للحقوق ، حينما أعطى الغرب تلك الأشياء للمرأة كانت نتيجتها مدمرة للأسرة والمجتمع ، وللشباب والشابات ، ولا يخفى على أحد ما يعانى منه تلك المجتمعات من انحلال أخلاقى ، وتفسخ اجتماعى ، هدم لكيان الكثير من الأسر ، وصفارات الإنذار التي تنطلق من أفواه العلماء هناك والباحثين والتربويين لإيقاف ذلك الإنحلال المسمى بالحرية ، وإعطاء حرية منضبطة للناس ، ولقد وضع الإسلام ضوابط لمنع الانحلال في المجتمع ، ومن هذه الضوابط أنه حرَّم خروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها أو سفرها بغير إذنه ، أو سفرها بغير محرم حين يأذن لها الزوج أو حين يأذن وليها ، فالزوج أعظم الناس حقاً على زوجته ، سئل رسول الله على المرأة ؟ قال : « زوجها »

وطاعته واجبة كما سبق بيانه ، ومخالفته توجب العقاب من الله تعالى ، وقد جاءت امرأة من خثعم إلى رسول الله على فقالت : إنى امرأة أيم « يعنى غير متزوجة » وأريد أن أتزوج ، فما حق الزوج ؟! قال : « إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهى على ظهر بعير لا تمنعه ، ومن حقه ألا تعطى شيئاً من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت كان الوزر عليها والأجر له ، ومن حقه ألا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ، فإن جاعت وعطشت لم يتقبل منها ، وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو متوب » (٢)

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم والبزار .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقى .

والأحاديث الواردة بشأن منع سفر المرأة وحدها بغير محرم كثيرة ، ومنها قوله على الا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها » (١٠) .

هذا وقد حض الإسلام الأزواج على الإذن لزوجاتهم للخروج إلى المساجد وعدم منعهن من ذلك إن أردن حضور الجماعات ، فقال عليه الصلاة والسلام : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وإذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها » (٢) .

ويأتى اليوم الذى ينادى فيه بعض أنصار الحرية المزعومة (٣) بإسقاط حق الزوج فى الموافقة والإذن لزوجته بالسفر ، ليس لتذهب للمسجد للصلاة ، وإنما لتسافر لتفعل ما تشاء حيثما تشاء ، ويظنون أنهم بذلك يخدمون المرأة ، أو يخدمون المجتمع ، بإصدار قانون يمنح المرأة حق السفر بدون موافقة الزوج ، فماذا يتبقى من قوامة الرجل على أهله أو مسئوليته عنهم ؟! .

## الإساءة إلى أهل الزوج:

إذا كانت الإساءة إلى الجيران توجب النار - نعوذ بالله منها - فما بالك بالإساءة إلى أهل زوجك الذين هم أصهارك ، وأقرب الناس إليك بعد أهلك ؟ فكر للنبى على أن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقاتها ، لكنها تؤذى جيرانها بلسانها ، قال : « هي في النار » (٤) .

فلأنها تؤذى جيرانها استحقت العذاب ، ومن يؤذى الأقربيين فيستحق

<sup>(</sup>١) رواه البخارى ومسلم .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) الحرية التي يريدها أعداء الإسلام هي إتباع الهوى في الاصطلاح الشرعي .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد .

العذاب من باب أولى ، فاتقى الله أيتها الزوجة المسلمة ، ولا تؤذى حماتك أو حماك ، أو توجهى إليهما كلمات جارحة ، فعليك بالرفق بهما ، وارحمى فيهما الضعف والكبر ، حتى إذا صرت مثلهما وجدت من يرحمك ويعاملك بالإحسان .

يقول رسول الله على: « إن من أبر البر أن يحفظ الرجل أهل ود أبيه » "كان يودهم أبوه ويزورهم ، وبالمثل فحين تحفظ المرأة أهل ود زوجها فإن ذلك يكون من أبر البر ، ومن أفضل الخيرات ، لأن الزوج بالنسبة للزوجة من ناحية المكانة كالأب بالنسبة للأبناء ، وحين تحفظ الزوجة ود أهل زوجها ، وتحسن إليهم ، وتترك ما يمكن أن يتسبب لهم في الأذى أو الإساءة ، حين تفعل ذلك فسترى كيف أن رضى الله تعالى عنها سيجعل بيتها جنة كلها حب ومودة ، ورضا من قبل زوجها وحسن معاملة ، وخير وبركة ، وإذا كانت الزوجة تعيش مع حماتها في سكن الزوجية ، فلتعمل على تقسيم العمل بينهما إن أرادت حماتها المشاركة في العمل ، وذلك حتى لا يحدث خلاف بينهما يؤدى إلى إثارة المشكلات ، وتعكير الصفو ، ثم إن الزوجة أن تصبر على حماتها ولا تستهزئ بتوجيهاتها ، ولتأخذها بعين الإعتبار .

فإن الحماة غالباً ما تحاول أن تسدى النصائح لابنها وزوجته ، وإن كان الابن يعتبر ذلك تدخلاً في حياته الخاصة ، إلا أنه ينبغى الصبر على هذه الأمور ، وتوجيه نظر الحماة لهذا الأمر برفق حتى لا يتسبب في الإزعاج ، كما ينبغى على الزوجة أن تدرك أن حماتها من جيل سابق ولها أفكارها ومعتقداتها الخاصة ، ونظرتها للحياة ، والتي قد تختلف كثيراً عن نظرة الجيل الحاضر

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

والذى منه الزوجة بالطبع ، فلتقدر الزوجة هذا الأمر ، وهو ما يسميه علماء النفس « صراع الأجيال » ،وحين تفهم الزوجة هذا الأمر سوف تعذر حماتها ، وتقدر ظروفها .

كما أن الحماة غالباً امرأة في سن اليأس ، ولهذا السن حكمه وظروفه الخاصة ، ويصحبه غالباً توتر في الأعصاب ، وضيق في الأخلاق ، وليس كل الحموات كما تصور من أجهزة الإعلام بتلك الدرجة من السوء ، فالكثير منهن لسن أصحاب مشاكل ، ويؤثرن السلامة ، ويردن العيش وراحة النفس وراحة البال ، ولا تخاول الزوجة أن تتحدث عن أمها دائماً أمام حماتها ، فتقول « ماما » تفعل كذا وكذا ، فلكل امرأة صفاتها ، وخصائصها ، ولا تخب امرأة أن تشبه أخرى ، وأخيراً نقول لزوجة الابن أن عليك احترام حماتك ، واعتبارها بمنزلة أمك ، بهذا تكسبين ودها وود زوجك ، وتعيشين في راحة نفسية ، وتنالين رضا الله تعالى .

## • إهمال الأولاد وإهمال تربيتهم :

يقول رسول الله ت : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية ، وهي مسؤولة عن رعيتها » (١) .

ومن رعية الزوجة الأبناء فالإهتمام بهم ، وحسن رعايتهم ، وتدبير شؤونهم وتربيتهم تربية صالحة على الأخلاق الإسلامية العالية ، والآداب النبوية الكريمة من واجبها ومسؤوليتها حتى ينشأ الأبناء لبنات صالحة في المجتمع ، تبنى ولا تهدم ، تعمر ولا تخرّب ، وتساعد في تقدم المجتمع ورقيه ، وتعمل على خدمة الإسلام والمسلمين ، أما الأم المشغولة عن أبناءها وعن تربيتهم أياً كان سبب

<sup>(</sup>١) رواه البخارى ومسلم .

انشغالها عنهم ، فإنها أم مضيعة للأمانة ، وسوف تُسأل يوم القيامة عنها ، قال رسول الله على الله الله على الله عنها ، أحفظ ذلك أم ضعه » (١١) .

وصدق أمير الشعراء حين قال :

ليس اليتيم من انتهى أبواه إن اليتيم من تلقى له أماً

من هم الحياة وخلَّفاه ذليلا تخلَّت أو أبا مسشيغيولا

فلتت الله كل امرأة في بيتها وأولادها ، ولا تحسب أن رسالتها هي اطعامهم الطعام وتغذيتهم فحسب ، فما أهون ذلك ، لكن الأهم هو أن تغرس فيهم مبادئ الإسلام الحنيف ، والأخلاق الفاضلة ، والقيم الرفيعة ، وأن تكون هي قدوة صالحة لهم ، في أخلاقها ، وعباداتها ، وصدقها ، وأمانتها ، وحُسن معاملتها لزوجها ، ولغيره من الناس ، فإنها مهما حدثتهم وعلمتهم من غير أن تكون هي نفسها قدوة صالحة فإن حديثها سيصبح بلا جدوى ، وتعليمها بلا فائدة ، ولقد حذر الرسول على امرأة من الكذب على ابنها الصغير ، وبين لها أن الكذب عليه أمر خطير ، وليس يستهان به لصغر سنه .

يقول عبد الله بن عامر صَوْقَفَ : « أتانا رسول الله عَدِّ في بيتنا وأنا صبى ، فذهبت ألعب فقالت أمى : يا عبد الله تعال أعطيك ، فقال رسول الله عَدِّ : « وما أردت أن تعطيه ؟! ، قالت : تمراً ، فقال : أما إنك لو لم تفعلى كتبت عليك كذبة » (٢) .

وكان مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم يدركون معنى الكذب ومدى

<sup>(</sup>١) رواه النسائي وغيره ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٧٧٥) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود .

خطورته ، وماذا يعنى أن يكتب على الإنسان « كذبة » ، بخلاف اليوم ، وربما لو قلت لامرأة « كتبت عليك كذبة » لما تأثرت بتلك الكلمة ، فسلوك الزوجة بإعتبارها أما للأولاد هام وخطير ، فإذا افترضنا أن امرأة متبرجة مثلاً فهل ترى تعرف ابنتها الحجاب أو تلتزم به ؟! بالرغم من أن الحجاب ليس كل شيء لكنه يدل على سمت صاحبته وخلقها ، فإن لم تكن أخلاقها كريمة فلا خير فيها ، وهل ترى لو أن طفلة نمت وترعرعت فوجدت أمها ترسل لسانها بالغيبة فيها ، وهل ترى لو أن طفلة نمت وترعرعت فوجدت أمها ترسل لسانها بالغيبة وذكر الناس بالسوء ، أيكون عند هذه الطفلة إحساس بحرمة الغيبة أو مراعاة أعراض الناس واحترامها ؟! .

وحين ينشأ الأولاد في بيت يحترم فيه الأبوان شعائر الإسلام ويمتثلون فيه لأوامر الله تعالى، ويتخلفون بأخلاق القرآن ، ولا يأتون المنكرات ، حين ينشأ الأولاد في مثل هذا البيت ، فإنهم بلا شك سيصبحون أولاداً صالحين ، ويكونون قرة عين لوالديهم .

#### • إبداء زينتها لغير زوجها :

المرأة المسلمة تعرف أن الله تعالى فرض عليها الستر والعفاف ، وأن لا تبدى زينتها إلا لزوجها أو أحد محارمها ، وأن تغض بصرها عما حرم الله تعالى ، فنظر الزوجة لغير الزوج بشهوة حرام ، قال الله تعالى : ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بَخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَ وَلا يُبْدِينَ زِينتَهُنَّ إِلاَّ لَبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْر أُولِي الإِرْبة مِنَ الرَجالِ أو الطَّفَلِ أَوْ نَسَائِهِنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْر أُولِي الإِرْبة مِنَ الرَجالِ أو الطَفْلِ أَوْ نَسَائِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْر أُولِي الإِرْبة مِنَ الرَجالِ أو الطَفْلِ الذينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَات النَسَاء ﴾ [ النور : ٣١ ] .

وإبداء زينتها ما سوى الوجه والكفين لغير الزوج أو المحارم حرام أيضاً ، وما

تفعله بعض الزوجات من التساهل في إبداء الزينة للأقارب أو لأقارب الزوج خصوصاً إذا كانت الزوجة تسكن مع زوجها في بيت العائلة الذي يضم إخوته أو بعض أقاربه ، هذا كله من المحرمات التي يجب أن تقلع عنها الزوجة فوراً ، فلا تظهر أمام أقارب زوجها أو أقاربها إلا في زي شرعي يستر جميع الجسد (\*\*).

كما أنه من الواجب على الزوج أن يمنع زوجته من تلك المحرمات ، وأن يغار عليها أن يراها أحد الأجانب متبرجة فينظر إليها نظرة شهوة ، ولست أرى كيف يسير الزوج ممسكا بيد زوجته في الطريق العام ، وقد تبرجت وتزينت كأحسن ما تكون ، والناس ينظرون إليها ، ويرقبون حركاتها ، وهو لا تتحرك لذلك رجولته ولا نخوته ، إن الرجل الذي لا يغار على أهله رجل ديوث ، « ولا يدخل الجنة ديوث » كما جاء في الحديث الشريف ، فليتق الله الزوج ، ولتتق الله الزوجة وليقيما حدود الله .



<sup>(\*)</sup> وهناك من العلماء من يرى وجوب تغطية الوجه ، فالأمر مختلف فيه ، وقد رجع الشيخ / الألباني – رحمه الله – جواز كشف الوجه في كتابه « حجاب المرأة المسلمة » ، وبذلك قال د / يوسف القرضاوى ، والشيخ محمد الغزالي ، وكثير من علماء العصر .

واختلف أهل العلم في وجوب تغطية الوجه فقال بعضهم بوجوب تغطيته ، وقال بعضهم بجواز كشفه ، والراجع قول من قال بوجوبه نظراً لقوة الأدلة وكثرتها ، وليس المجال هنا مجالاً لسرد الأدلة ، ويكفى أن نقول أن العلماء متفقون على أن قدم المرأة عورة فأيهما أعظم فتنة وجهها أم قدمها ؟ ماهو عنوان جمالها ومفتاح فتنتها ، هب أن قدمها حسنة ووجها دميم ، فهل يرغب فيها ، وهب العكس القدم ليست بالحسن ، ولكن الوجه جميل ، لا شك أنه يرغب فيها وينظر إليها فهل الشرع يقول بوجوب تغطية القدم ولا يقوم بوجوب تغطية الوجه ، علماً بأن من قال بجواز كشف الوجه عمدتهم حديث أسماء وهو ضعيف جداً ، ومن أراد الوقوف على حقيقة المسألة وأقوال العلماء فيها ، فليرجع إلى كتاب عودة الحجاب للشيخ / محمد إسماعيل حفظه الله – .

### • عدم اتباع آداب الإسلام في الخروج للعمل:

لقد أباح الإسلام للمرأة أن تخرج من بيتها بإذن زوجها ولم يكره ذلك ، وفي الحديث الصحيح : « قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن » (١) .

والإذن يعنى الإباحة ، وعنه على: « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وإذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها » (٢) .

وقد كانت المرأة تخضر الصلوات في المسجد على عهد رسول الله تلئه وجاء في الحديث «أنه ربما كان للنساء صفان في المسجد » (٣) .

وفي الحديث أيضاً : « خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها » ( ٤ ) .

وذلك حرصاً على ألاً تنكشف عورة أحد الرجال فتراها النساء – وذلك عند السجود – بل كانت السراويل معروفة ، يقول عمرو بن سلمة : « كانت علي ً بردة إذا سجدت تقلصت عنى ، فقالت امرأة من الحى : واروا عنا سوأة قارئكم » (٥) .

بل لقد كان رسول الله على نفسه يخرج بناته ونساءه في العيدين (٦) ، وحتى لو كانت المرأة حائضاً فلتخرج تشهد دعوة المسلمين ، قالت أم عطية : « كان رسول الله على يخرج الأبكار والعواتق والحيين في العيدين ، فأما الحيين في في العيدين ، فأما الحيين في في في في في المصلى ويشهدن دعوة المسلمين » (٧) ، وكان على « يخرج

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) رُواه أبو داود

<sup>(</sup>٤) رُواه البخاري .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ، وهذا يدل على فقرهم وقلة ثيابهم .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه .

<sup>(</sup>٧) رَواه الترمذي .

# إلى النساء ويخطبهن بعد أن يفرغ من خطبة الرجال » (١)

كما أن عمل المرأة خارج بيتها أيضاً من الأمور المباحة ولا يوجد نص يحرمه ، وإن كانت رسالتها الأولى في بيتها ، وعملها الأصلى أن تكون « ربة بيت » ومربية للأبناء ، لكن قد تختاج المرأة للعمل في مثل تلك الظروف الإجتماعية التي نعيشها ، ولا بأس من ذلك إن توافرت في العمل شروط أهمها :

- ١ أن يكون بإذن الزوج .
- ٢ أن لا يتعارض مع واجباتها كزوجة وأم للأبناء .
- ٣ أن يكون مناسباً لطبيعة المرأة وقدراتها الجسدية والنفسية .
- أن يكون في مجالات تحتاج للمرأة أكثر من الرجل مثل بعض مجالات الطب والتمرين ، والتدريس وغيرها ، وذلك حتى لا يساعد عمل المرأة في بطالة الرجل ، وبالتالي بالحاق الضرر بالمجتمع ككل .
- أن لا يكون العمل في ذاته عملاً محرماً ، كأن تعمل راقصة مثلاً ، أو فتاة إعلان لتغرى المشاهدين وتحرك شهواتهم أو غير ذلك من الأعمال الغير محترمة .
- ٦ أن لا تتحقق في عمل المرأة الخلوة مع رجل أجنبي عنها ، لورود النهى
   عن ذلك وسداً للذرائع والفتن .
- ٧ أن تلتزم المرأة بزّيها الشرعى ، ولا تلبس ما يثير من الملابس الخليعة ، التى تظهر مفاتنها .
  - ٨ أن تلتزم في سلوكياتها في العمل بآداب الإسلام وتعاليمه .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري .

مع العلم أن المرأة خير لها أن تعيش في بيتها وبين أبنائها ترعاهم وتحسن تربيتهم إن لم تكن في حاجة ماسة للعمل ، لأن التجربة أثبتت أن المرأة حين خرجت للعمل أهملت في واجباتها الأصلية ، ولم تحسن التصرف ، في المال فأسرفت وأغرقت نفسها وبيتها في الكماليات ، وكل ذلك جاء على حساب إهمال زوجها وبيتها ، إلا من رحم ربى ، وقليل ما هن .



# من سلوكيات الزوجة الخاطئة مع الزوج

## • ترك التزين والتجمل له :

من عجائب ما تفعله بعض المتزوجات اليوم أنهن يقعدن في بيوتهن في حالة رثة ، غير مهتمات بزينتهن حتى إذا خرجت إلى الشارع خرجن في كامل زينتهن ، وكأن المطلوب أن يراهن الناس في أحسن صورة لا أن يراهن أزواجهن كذلك !! .

لم ؟! ، قال على : « لا يطرقن أحدكم أهله ليلاً ، حتى تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبة » (١) ، وتستحد المغيبة يعنى : تخلق شعر العانة ، والمغيبة ، من غاب عنها زوجها ، يعنى أنه على لا يريد من الأزواج أن يرى أحدهم زوجته في صورة رثة ، شعثه الشعر ، أو غير مهتمة بنظافتها الشخصية ، لأن ذلك يجعل الزوج يزهد في زوجته ، وينصرف عنها ولقد أوصت تلك المرأة الحكيمة أمامة بنت الحارث ابنتها أم إياس عند زواجها بقولها :

« فلا تقع عيناه منك على قبيح ، ولا يشم منك إلا أطيب ريح » ، فما بال الروائح الفواحة تخرج من بعض النساء في الطرقات ، ويبخلن بها على أزواجهن ؟! .

فلتتق الله كل امرأة مسلمة ، ولتستعطر لزوجها لا لأحد غيره ، فقد نهى رسول الله على عن خروج المرأة مستعطرة في الطرقات فقال : « إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا ... يعنى زانية » (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع .

والمرأة الصالحة التي إذا نظر إليها زوجها سرته من حسن تزينها وهيئتها الجميلة ، وفي الحديث الشريف : « ألا أخبركم بخبر ما يكنز المرء ؟! المرأة الصالحة ، إذا نظر إليها سرته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله » .

وعنه ﷺ أيضاً : « إن الله جميل يحب الجمال » · · ·

ويقول علي بن أبى طالب صَوْقَتَ : « حير نساء كم الطيبة الرائحة ، الطيبة الطعام ، التى إن أنفقت أنفقت قصداً – يعنى باعتدال – وإن أمسكت أمسكت قصداً » ، وقد أوصى عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ابنته فقال لها : « وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة ، وأطيب الطيب الماء » .

بل ولقد جعل رسول الله على من شقاء المرء أن يرى زوجته فتسوءه ولا تعجبه ، والجمال ليس جمال الشكل فحسب ، وإنما جمال الطبع والصفات أيضاً ، فقال عليه الصلاة والسلام : « فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك ، وتغيب عنها فتأمنها على نفسك ومالك ، ومن الشقاء المرأة تراها فتسوؤك ، وتحمل لسانها عليك ، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك »

وعليك أيتها الزوجة الفاضلة بالابتسامة في وجه زوجك ، فهي تنور الوجه وتزيل الهم ، وقد جعلها على صدقة فقال : « وتبسمك في وجه أحيك صدقة » (٤) ، فما بال تبسمك في وجه زوجك !! .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان ، السلسلة الصحيحة (٢٨٢ ) للألباني .

<sup>(</sup>٤) رُواه البخاري .

#### • إهمال خدمة زوجها بالمعروف :

فيقول أبو حامد الغزالي في الإحياء محدداً فوائد الزوج :

[ الفائدة الرابعة ]: تفريغ القلب عن تدبير المنزل ، والتكفل بشغل المطبخ، والكنس والفرش وتنظيف الأوانى وتهيئة أسباب المعيشة ، إذ لو تكفَّل بجميع أشغال المنزل لضاع أكثر أوقاته ، ولم يتفرغ للعلم والعمل ، فالمرأة المصلحة للمنزل عون على الدين بهذه الطريق ، لذلك قال أبو سليمان الدارانى رحمه الله : « الزوجة الصالحة ليست من الدنيا ، فإنها تفرغك للآخرة ، وإنما تفريغها بتدبير المنزل وبقضاء الشهوة جميعاً » (١) .

فقيام الزوجة بخدمة زوجها بالمعروف يعينه على أمر دينه ودنياه ، ولا شك أن تقصيرها في هذا سوف يعوق عمله ورسالته في الحياة ، لأنه سيضطر لعمل ما قصرت فيه ، أو ما لم تؤده ، فتتعطل أعمال أخرى كان من المقرر أن يعملها لا يقوم بها غيره .

ونظراً لرسالة المرأة في تدبير المنزل ورعاية الأبناء فقد خفف الإسلام عليها بعض الأحكام ، مثل صلوات الجماعة في المسجد ، وإسقاط صلاة الجمعة بالنسبة لها ، وأسقط عنها الجهاد والقتال في المعركة إلى غير ذلك من الأمور التي ندب إليها أو أرجبها على الرجال ، ونظراً لما سبق فإننا نرى أن خدمة المرأة زوجها من الأمور الهامة والضرورية في الحياة الزوجية ، وبدونها لا تستقيم المعيشة ، ولذلك فقد قال أغلب أهل العلم بوجوب خدمة المرأة زوجها ، يقول ابن تيمية في الفتاوى : « بجب الخدمة بالمعروف ، وهذا هو الصواب ، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله ، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال ، فخدمة أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله ، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال ، فخدمة

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ( ١١/٣ ، ٢٢ ) .

الزوجة الصالحة هي من تصبر على حال زوجها ، وأحوال معيشته صبراً جميلاً ، ولا تشتكي حالها لغيرها ، ومهما وصلت حالة زوجها من البؤس والفقر فلن تكون مثل أحوال الأولين ، فقد كانت أحوالهم بحق قاسية ، أما اليوم فقد توفرت وسائل الراحة والرفاهية إلى حد بعيد ، لقد صبرت زوجات الصحابة رضوان الله عليهم على أحوالهم صبراً جميلاً ، ومن هؤلاء فاطمة (٢) الزهراء بنت رسول الله على فقد عاشت مع زوجها علي بن أبي طالب معلى أحوال قاسية فتحملت واصطبرت على حاله ، وهاك طرفاً من سيرتها معه :

يقول علي بن أبى طالب رضي : «كانت فاطمة ابنة رسول الله على ، وكانت فاطمة ابنة رسول الله على ، وأكرم أهله عليه ، وكانت زوجتى، فجرَّت بالرحى حتى أثرت الرحى في يدها ، واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها ، وقمَّت البيت – يعنى نظفته – حتى اغبرت ثيابها ، وأوقدت تحت القدر ، وأصابها من ذلك ضر » (٣) .

وفي رواية ابن اسحق : « لقد طحنت فاطمة رضي الله عنها حتى مجلت يدها » (٤) ، ويحكى عطاء بن السائب عن أبيه قوله :

« إن فاطمة كانت حاملاً فكانت إذا خبزت أصابت حرف التنور «الفرن » بطنها ، فأتت النبي على تسأله خادماً ، فقال : لا أعطيك خادماً وأدع أهل

<sup>(</sup>١) فتاوى ابن تيمية عن « آداب الزفاف » للألباني - رحمه الله - .

<sup>(</sup>٢) ولدّت فاطمة والكعبة تُبنى والنّبى ﷺ ابن خمس وثلاثين سنة ، وكانت أصغر بناته وأحبهن إلى قلبه ، وانقطع نسله ﷺ إلا من فاطمة ، وفيما تقول عائشة : « ما رأيت قط أحداً خير من فاطمة غير أبيها » ، رواه الطبراني في الأوسط وهو صحيح على شرط الشيخين ، وفي الصحيحين عنه ﷺ قوله : « فاطمة بضع منى يؤذيني ما أذاها ويريبني ما رابها » .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (١/٢) لأبي نعيم الأصفهاني .

<sup>(</sup>٤) مجلت يدها : يعني ثمن جُلدها وتعجر ، وظُهر فيها ما يشبه البثر ، حكاه في النهاية .

الصفة (۱) ، تضوى بطونهم من الجوع ، ألا أدلك على خير من ذلك ؟! ، إذا أويت إلى فراشك تسبحين الله ثلاثاً وثلاثين وتحمدينه ثلاثاً وثلاثين ، وتكبرينه أربعاً وثلاثين » (۲) .

وفى الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام لها : « اتق الله يا فاطمة ، وأدى فريضة ربك ، واعملى عمل أهلك ، وإذا أخذت مضجعك فسبحى الله ثلاثاً وثلاثين، واحمدى ثلاثاً وثلاثين، وكبرى أربعاً وثلاثين ، فتلك مائة، فهو خير لك من خادم » قالت فاطمة : رضيت عن الله وعن رسول الله » .

نعم إنه الرضى الذي هوَّن على فاطمة العمل والتعب والنصب ، إنه الذكر الذي طالما نسيناه في أيام لا نذكر الله إلا قليلاً ، اللهم عفوك ومغفرتك .

وهذه أسماء (٣) ، بنت الصديق أبى بكر - ذات النطاقين - يحكى عن نفسها فتقول :

« تزوجنى الزبير وما له فى الأرض مال ولا مملوك ، ولا شىء غير فرسه ، وناضحه – بعيره الذى يستقى عليه الماء – قالت : فكنت أعلف فرسه ، وأكفيه مؤونته ، وأسوسه ، وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأسقيه الماء ، وأخرز غربه – يعنى تخيط الدلو بالخرز » وأعجن ولم أكن أحسن الخبز ، فكان يخبز جارات لى من الأنصار ، وكن نسوة صدق ، قالت : وكنت أنقل النوى من أرض الزبيس – التى أقطعه رسول الله على أسى ، وهى على ثلثى فرسخ

<sup>(</sup>١) جماعة من فقراء الصحابة - رضي الله عنهم - .

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) وهذه أسماء بنت الصديق والدة عبد الله بن الزبير التميمية وأمها قنيلة بنت عبد العزيز قرشية من بنى عامر بن لؤى ، أسلمت بمكة بعد سبعة عشر نفساً ، تزوجها الزبير وهاجرت معه وهى حامل منه بولده عبد الله ، فوضعته بقباء وعاشت إلى أن ولى ابنها الخلافة ثم إلى أن قتل وماتت بعده بقليل . انظر ترجمتها في الإصابة ( ٢٣٠/٤ ) لابن حجر العسقلاني .

(حوالى ساعة مشيأ تقريباً) ، قالت : فجئت يوماً والنوى على رأس فلقيت رسول الله على ومعه نفر من أصحابه ، فدعانى ، ثم قال : أخ أخ ، (كلمة تقال للجمل ليسكن) ليحملنى خلفه ، فاستحييت أن أسير مع الرجال ، وذكرت غيرته ، قالت : وكان من أغير الناس ، فعرف رسول الله على أنى استحييت فمضى ، فجئت الزبير فقلت : لقينى رسول الله على وعلى رأسى النوى ومعه نفر من أصحابه ، فأناخ لأركب معه ، فاستحييت ، وعرفت غيرتك ، فقال : والله لحملك النوى على رأسك كان أشد علي من ركوبك معه على أسل أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفينى سياسة الفرس ، فكأنما أعتقنى » (1) .

يعنى قد كان الأمر شاقاً عليها وعلى أى امرأة مثلها ، ولقد كان الزبير شديداً عليها فذهبت تشتكى لأبيها أبى بكر رَضِّيْنَ فقال : « يا بنية اصبرى فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها ، فلم تتزوج بعده جمع الله بينهما في الجنة » (٢) .

# شدة التكلف أمام الغرباء :

خب المرأة أن تظهر أمام غيرها بصورة مشرّفة - على حد تعبير كثير من النساء - وهذا لا بأس به ، ولكن ما هو تصور المرأة لهذه الصورة المشرفة التى ينبغى أن تظهر بها أمام الغرباء ؟! بعض النساء يعتبرن هذه الصورة فى أن تلبس أفخر أنواع الثياب وإن أدى ذلك إلى إرهاق ميزانية الأسرة ، أو إلى الإقتراض من الغير ، أو فى أن يجلبن لبيوتهن صوراً من الكماليات والزينة والتى قد تؤدى إلى إرهاق الزوج مادياً ، وربما تُلجؤه للكسب غير المشروع ، فهى تريد أن تشترى

<sup>(</sup>١) القصة بهذا السياق رواها ابن سعد ( ١/ ٢٥٠ ) ومثلها في الصحيحين .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/١٥٢).

كذا وكذا ليقال أن فلانة عندها كذا وكذا ، حتى وإن كان هذا الشيء غير ضرورى أو غير مفيد لها .

والخلاصة : أن هناك صنفاً من النساء يحب أن يظهر أمام الغير في صورة هي غير صورته الحقيقية ، فيصطنع الغني وهو فقير ، والمرأة التي من هذا الصنف فقيرة فعلاً ، لكن فقرها في خُلقها وليس في المادة ، لأنها تظن أن الناس يتفاضلون بكثرة الأموال ، وعظم ما يمتلكون من متع الحياة الدنيا .

وهذا المعيار ليس معيار المسلم ، إن معيار المسلم ومقياسه الإيمان بالله تعالى وتقواه ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند اللَّه أَتْقَاكُمْ ﴾ [ الحجرات : ١٣ ] .

والمرأة الفقيرة في الإيمان والتقوى هي من تنظر إلى غيرها فلا ترى فيه إلا جانب المادة ، فتنظر إلى الملبس والمأكل والمسكن ، فتظن أن فلانة مثلاً خير منها لأنها تمتلك أكثر مما تمتلك هي من تلك الأشياء ، أما لو أنها نظرت إلى فلانة تلك من جانب الإيمان والأحلاق لكان ذلك أولى وأفضل ، وهو ما يستحق التنافس ، قال تعالى : ﴿ وَفِي ذَلكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦) ﴾ يستحق التنافس ، قال تعالى : ﴿ وَفِي ذَلكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ٢٦) ﴾

وينبغى على تلك المرأة أن تعلم أنه ليس عيباً أنها تعيش في مستوى مادى أقل من غيرها من صويحباتها ، ولا تخاول أن تتكلف العيش لتتشابه معهن ، فتُحمّلُ نفسها وزوجها ما لا يطيقان ، ومن هذا التكلف ما نجده من صنع أصناف مختلفة من الأطعمة والأشربة عند المناسبات المختلفة ، فما يكلف الأسرة ما يدعوها إلى الإقتراض ثم العجز عن السداد ، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ، والتكلف للضيف يزيده حرجاً ووحشة ، والبساطة تزيده أنساً .

لا مانع من إكرام الضيف كأحسن ما يكون ، وهو الواجب ، لكن لا نتكلف لإكرام الضيف تكلفاً لا نستطيعه ، فلا إسراف ولا تقتير ، وهذه أم سلمة يأتى زوجها بضيف ليلاً فيسألها : هل عندك شيء ، فتقول له : لا إلا

قوت صبيانى ، فيقول لها زوجها : علليهم بشىء ثم نوميهم ، فإذا دخل ضيفنا فأريه أنا نأكل ، فإذا أهوى بيده ليأكل فقومى إلى السراج كى تصلحيه فأطفئيه ، فأكل الضيف من الطعام الموجود ، ولم يأكلا إيشاراً للضيف ، وينامان جائعين ، فيقابل النبى على أبا طلحة - زوج أم سليم - فى صلاة الفجر فيقول له عليه الصلاة والسلام : « لقد عجب الله البارحة من صنيعكما بضيفكما » (١) ، ما هذه العظمة ، الله تعالى يذكرهما ويتعجب لصنيعهما ؟! إنها البساطة والإيثار والإيمان الذى دفعهما لذلك .

« أين نسوة الدنيا يأتين فيشهدن أم سليم وهي تطفئ السراج ، وتبيت طاوية ، وتعلل الصبيان ليناموا ، بينما تقيم المرأة الدنيا وتقعدها على زوجها إن أحضر الضيف دون سابق إخبار أو إنذار ، وتخيل البيت جحيماً ، لأنه يظهر ما لا يليق للضيف من بساطة الطعام أو قلته » (٢) .

#### سوء تدبير المنزل :

البيت عنوان للمرأة ، فالبيت النظيف يدل على امرأة نظيفة ، والبيت المنظم يدل على امرأة منظمة ، والبيت الجميل بصفة عامة أصحابه مؤمنون يحبون الجمال (٢) وفي الحديث الشريف « إن الله جميل يحب الجمال »(٤) ومن واجبات المرأة المسلمة تدبير المنزل ، وإحسان ترتيبه وتنظيمه ونظافته ، والمرأة التي تهمل شؤون بيتها امرأة مقصرة في حق زوجها ، وفي حق أولادها ، لأن المرأة قدوة للأبناء وخاصة الإناث منهم ، فالبنت تشبه إلى حد بعيد أمها التي

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الأَحْوَاتُ المؤمناتِ ﴾ ، الأستاذ / منير الغضبان .

<sup>(</sup>٣) ليس جمال البيت في تلك الزخارف ، إنما الجمال الحقيقي في نظافته وبساطته .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم .

ولدتها أو قامت بتربيتها ، فالبنت التي تنشأ في بيت نظيف ومنظم تسير على نفس المنوال عندما تتزوج .

فعلى الزوجة أن تدرك أن هذا الأمر من مسئولياتها والتي إن قصرت فيها تكون قد قصرت في الأمانة الملقاة عليها كزوجة وأم ، وفي الحديث الشريف : « والمرأة راعية في بيت زوجها ، ومسؤولة عن رعيتها » (١) .

ومن حسن تدبير المنزل بعد نظافته ونظامه وترتيبه ، إعداد الطعام اللازم ، وغسل الثياب ، وتنظيف الأوانى ونحو ذلك ، وخدمة زوجها بالمعروف ، وخدمة أولادها ، والإهتمام بنظافتهم ، وإطعامهم، وملاعبتهم ، وتربيتهم تربية صالحة ، وبعض الأمهات يتركن الأولاد أوقاتاً طويلة بغير نظافة ، مما قد يتسبب فى إصابتهم بالأمراض ، أو يغفلن عنهم مما قد يتسبب فى أن يجلب الأولاد الأذى لأنفسهم ، لقلة مراعاة الأم لهم ، وانشغالها عنهم مما يجعل الأولاد يطمئنون لغياب الرقابة عليهم فيفسدون ما يقع بأيديهم وقد يؤذون أنفسهم .

# • النكد الزوجي :

هناك من الزوجات من هى سريعة الغضب ، كثيرة الشكوى ، متغيرة المزاج بصفة دائمة ، لا تكاد تروق حتى تعكر الصفو ، تعودت الحياة وسط جو مشحون بالمشاكل ، لا تكاد تنتهى مشكلة حتى تفجّر مشكلة أخرى ، فتثور لأتفه الأسباب ، وتغضب لأشياء تافهة .

والخلاصة : أنها تتقن فنون النكد الزوجى ، وهذه الزوجة ربما تتسبب في تدمير حياتها الزوجية ، لأنها قلما تمرر شيئاً بسهولة .

إن النكد الزوجي هو أسوأ شيء في الحياة الزوجية ، والإنحراف المستمر

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم .

لمزاج الزوجة وقسوتها مع الزوج أحد الأسباب الرئيسية لانفصال الأزواج عن الزوجات وقد « قامت ميلسا ساندزر الأمريكية باستطلاع للرأى على نحو ألف سيدة تتراوح أعمارهن الزوجية بين ثلاثة أعوام وعشرين عاماً على الزواج فتوصلت بعد هذا البحث والاستطلاع إلى أن معظم حالات انحراف الأزواج تأتى نتيجة لجفاف معاملة زوجاتهم » (١)

إننى أطلب من الزوجة أن تتريث قليلاً عند مواجهة أى معضلة فى حياتها الزوجية ولا تتسرع فى الحكم فتسبب القلق للزوج والتوتر ، وتختلق المشكلات من آن لآخر لهذا السبب ، كما أن عليها أن تتجاوز قليلاً عن الهفوات ، ولا تركّز على كل صغيرة يفعلها النزوج ، فالصغائر إذا تجمعت عظمت واستفحلت ، يقول ديك كارنيجى : « إن الصغائر فى الحياة الزوجية يسعها أن تسلب عقول الأزواج والزوجات ، وتسبب نصف أوجاع القلب التى يعانيها العالم » (٢) .

ومن مظاهر النكد الزوجى الذى تتسبب فيه الزوجة تشاجر الزوجة المستمر مع زوجها ، وربما أغلظت له القول ، فأحزنته واستثارت غضبه ، ولقد سئلت أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - أى النساء أفضل ؟ ، قالت : « التى لا تعرف عيب المقال ، ولا تهتدى لمكر الرجال ، فارغة القلب إلا من الزينة لزوجها ، والإبقاء على الصيانة في أهلها » .

ومما يحزن الزوج ، ويعكر صفو العلاقات الزوجية معايرة الزوجة زوجها بغيره من الناس ، كأن تقول له مثلاً : لماذا لا تشترى لنا كذا وكذا مثل فلان؟!، إن فلانة زوجها مثلك أو أقل منك ولكنه يلبى لها ما تريد من الرغبات ويشترى

<sup>(</sup>١) عن « قاموس المرأة الطبي » الأستاذ / محمد رفعت .

<sup>(</sup>٢) « دع القلق وابدأ الحياة » ديل كارنيجي .

لها كذا وكذا ...

إن هذه الكلمات قد تخرج من فم الزوجة بكل سهولة ، ولكنها لا تدرى أنها تقع في قلب زوجها كوقع السهام ، إنها تقول له بمعنى آخر : إن فلاناً خير منك وأفضل لأنه يلبي طلبات بيته ، إنك مقصر في حقى ...

إن على الزوجة المسلمة أن تعرف أن هذا لا يحق لها لأنه نقيض الشكر ، والله تعالى لا ينظر لامرأة لا تشكر لزوجها ، كما أنها بتلك الكلمات قد تدفعه إلى الحرام ليلبى لها ما تريد من الطلبات ، وهو بذلك يخسر دينه وهو أعظم شيء لديه ، وهى تشترك معه فى الوزر ، إن على الزوجة أن ترضى بحالها مع زوجها ، وإن أرادت شيئاً فلا تطلبه بتلك الصورة ، وإن لم يستطع زوجها تلبية رغباتها لظروفه فيجب أن تقف بجانبه ، لا أن تقف ضده ، ولا أن تخاسبه ! .

ومن مظاهر النكد الزوجى أيضاً عبوس الزوجة الدائم فى وجه زوجها ، وأخذها الأمور كلها بإنفعال وتوتر ، مما يجعل الحياة الزوجية مشدودة دائماً ، ومشحونة بالمشاحنات والمشاجرات ، ألا تعلم الزوجة أن مجرد البسمة فى وجه زوجها يمكن أن تزيل الشحناء ؟! ، وقد حث الإسلام على هذه البسمة ، لإزالة الشحناء والبغضاء من المجتمع المسلم ، وجعلها قربة إلى الله تعالى .

قال رسول الله على : « تبسمك في وجه أخيك صدقة » (١) ، فكيف بتبسم الزوجة في وجه زوجها ؟! لا شك أن في ذلك أجراً عظيماً ، إن أموراً كثيرة يمكن أن تحل بالبسمة والرقة ، وإن الزوج قد يتغاضى عن الكثير حين يرى من زوجته المعاملة اللينة ، والدعابة الرقيقة ، وترك التعصب للرأى ، ولعلاج النكد الزوجي لابد من معرفة أسبابه ومعالجة هذه الأسباب ، وكلما

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري .

تعرفت الزوجة على الأسباب بدقة واستطاعت تخليلها فإنها بلا شك سوف تتغلب عليها إن تخلت بالإرادة القوية ، واستعانت بالله تعالى ، وعليها أن تسأل زوجها عما يغضبه منها ، ومخاول مع نفسها إصلاحه .

وأسباب النكد الزوجى كثيرة أهمها فقدان العطف والحب بين الزوجين أو انشغال الزوج عن زوجته لفترة طويلة ، وعدم جلوسه معها وقتاً كافياً ، وقد يكون العمل هو السبب ، لكن ما قيمة العمل إذا لم يجن المرء من وراءه السعادة ، ثم إن للعمل وقته وللراحة وقتها ، والزوجة لها حق من الزوج في أن يجعل لها وقتاً من وقته ، وفي الحديث : « إن لربك عليك حقاً ، ولنفسك عليك حقاً ، ولأهلك عليك حقاً ، فأعط كل ذي حق حقه » (١) .

وقد يكون تعب الزوجة السبب وراء النكد الزوجى ، ولهذا يجب أن توازن الزوجة بين واجباتها ، وتنظم وقتها بطريقة معينة بحيث تؤدى واجباتها من غير أن تخلِّ بأيها ، وأن تأخذ الخبرة ممن سبقوها في كيفية الموازنة بين عمل البيت ورعاية الأولاد ، ورعاية الزوج والقيام بحقه .

## • التطلع لما عند الأخريات:

« لماذا لا يكون عندى كذا وكذا مثل فلانة ؟! إنها ليست أكثر منى مالاً، ولا أعظم منزلة » هل واجهت زوجك بمثل تلك الكلمات من قبل ؟! .

هل تظنين أنه لابد أن يكون لديك كل ما يقتنى الآخرون من أشياء ومقتنيات ؟! ، الحقيقة أن النظر لما في أيدى الناس يورث الهم والقلق ، ومهما حاول الإنسان فلن يستطيع أن يحصّل كل شيء يريده ، والنفس لا تشبع ، وفي الحديث : « لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثاً ، ولا

<sup>(</sup>١) الحديث في البخاري .

يملأ جوف ابن آدم إلا التراب » (١).

فتطلعات النفس لا تنتهى ، ومن ثم كان الواجب على كل إنسان أن يلجم هذه النفس ، ويردها إلى الواقع ، ولا يسمح لها بالشطحات ، وعليه أن لا ينظر لما في أيدى الناس فإنه الفقر الحاضر ، وليحمد الله على ما رزقه من نعيم الحياة الدنيا ، وفي الحديث : « من بات آمناً في سربه ، معافى في بدنه ، عنده قوت يومه ، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها » (٢)

فما قيمة أن يمتلك الإنسان المال ويفتقد الأمن ؟! وما فائدة أن يحوز الإنسان من متع الدنيا وهو لا يمتلك الصحة والعافية ؟! إنه لن يستطيع أن يستمتع بشيء طالما أنه عليل أو سقيم ، وقد قالها للحجاج رجل دعاه الحجاج إلى طعام بقوله : إن هذا طعام طيب ، فرد عليه الرجل بفطنة المؤمن وكياسة التقى قائلاً : « إنما طيبته العافية » فبغير الصحة لن يصبح الطعام طيباً .

ومن ملك قوت يومه فأنى له أن يقلق بشأن الغد ؟! إن عليه أن يسعى ويتوكل على الله ، والله سبحانه وتعالى رازقه سواء رضى أم أبى ، وفى الحديث : « إن روح القدس قد نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها وأجلها » (٣) .

ولعمرى إن هناك من طلاب المزيد ، وكل جديد ، وأصحاب السعى الحثيث نحو ما عند الآخرين من هم أغنياء لكنهم فقراء ، لأنهم يعتبرون أنفسهم هكذا ، لتمنيهم دوماً ما عند الآخرين ، وفي الحديث : « ليس الغنى عن كثرة العرض ، وإنما الغنى غنى النفس » (٤) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا والحاكم .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم .

فكم من غنى فقير ، وكم من فقير غنى ، فالغنى فى النفس ، وفى الرضى ، وفى ترك السخط ، وفى التوكل على الله وترك الجشع والطمع ، الذى يورث النفس الذل ، وإن كانت عزيزة ، ولذلك كان نهى رسول الله تالى أن ينظر الناس إلى من هم أكثر منهم فى المال أو فى الخلق ، فتلك أمور قدرية ، كما أن نظر الإنسان لمن هو فوقه فى المال يورثه السخط على حاله ، فالأولى به أن ينظر لمن هو تحته فى تلك الأمور فيحمد الله تعالى ، ويسأله من فضله ، قال رسول الله على \* ( إذا نظر أحدكم إلى من فضله الله عليه فى المال والحلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه » (١)

فهذا أحق ألا يزدرى نعمة الله عليه ، فالقناعة حقاً كنز لا يفنى ، بها يعيش المرء في حياته مطمئناً ، شاكراً ، هادئ النفس ، مرتاح الضمير ، وإنه لمن دواعى الشقاء والتعاسة في عالم اليوم تلك المادية الجارفة التي اصطبغت بها الحياة ، والتي زحفت علينا من الغرب ، فأتت على القيم النبيلة وخلّفت وراءها الطمع والجشع ، والحقد والحسد .

# شدة الخصومة مع الزوج:

إذا كان أحد يستفيد من مخاصمة الزوجة زوجَها فهو الشيطان ، يقول رسول الله على الماء ، ثم يبعث سراياه فى الناس ، فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة ، يأتى أحدهم فيقول : ما تركت فلانا حتى فعل كذا وكذا ، فيقول له : ما فعلت شيئا ، سيتوب ، ثم يأتى آخر فيقول : ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين زوجته ، فيدنيه منه ويقول : نعم أنت ، نعم أنت ، نعم أنت ،

فالخصومة بين الزوجين قد تؤدي إلى الفراق ، وهذا ما يتمناه الشيطان

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

<sup>` (</sup>٢) الحديث رواه مسلم .

ويفرح به ، والمرأة المسلمة تدرك أنه برضا زوجها عنها يرضى الله عنها ، وأن إرضاء الزوج من دواعى الإيمان ، وفى الحديث الشريف : « ألا أحبسركم بنساءكم فى الجنة ؟! قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : ودود ولود ، إذا غضبت أو أسىء إليها أو غضب زوجها ، قالت : هذه يدى فى يدك لا أكتحل بغمض – يعنى لا ترى عينى النوم – حتى ترضى » (١)

فالمرأة التي لا تركب رأسها ، ولا تشتد في الخصومة عندما يحدث ما يسيء إليها ، امرأة مؤمنة ، وهي من أهل الجنة إن شاء الله .

وماذا يحدث لو تغاضت المرأة قليلاً عن أخطاء زوجها ؟! طالما أنها غير دائمة وبسيطة ، لماذا تصر على الغضب والمخاصمة ؟ ، إن معظم الخلافات ودواعى الغضب والخصومة فى الحياة الزوجية تكون بسيطة وتافهة ، لكن الزوجة أحياناً كثيرة ما تضخم الصغير ، وتضعه تحت العدسة المكبرة ، فتراه بصورة غير حقيقة ، وتستمع لوسوسة الشيطان ، فتشتد فى الخصومة ، وبعضهن تظل غضبى لفترة طويلة ، وإذا جاءها الزوج ليصالحها أبت ، وتشددت فى الأمر ، وهى بهذا قد تعمل على هدم بيتها ، وقد حدث هذا كثيراً ، فكم من رجل طلق امرأته لأنها حولت بيته إلى ساحة للصراع والمخاصمة التى لا تنتهى ، فلا تكاد ترضى حتى تغضب وتخاصم ، فإذا أخطأ فى حقك الزوج مرة فلا يطيش عقلك ، ولتتعقلى الأمر ، وإن اعتذر لك الزوج فاقبلى عذره ، وكونى هينة ، لينة ، بشوشة ، وتذكرى حديث رسول الله مكس (٢) ، (٣) ... مكس (٢) ... (٣)

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>٢) المكس : نوع من نهب المال .

<sup>(</sup>۳) رواه ابن ماجه .

فكيف بمن يعتذر إلى زوجته فلا تقبل منه ؟! ، فأى ذنب عليها ؟! إن هذا لا يعنى طبعاً أن يسىء الزوج إلى زوجته بين الحين والآخر ، كلا ، فقد نهى الإسلام عن الإساءة إلى الزوجة أو إهمال حقوقها ، أو شتمها أو إهانتها ، فالزوجة عانية (۱) ، عند الزوج ، ومن الواجب عليه المحافظة على حقوقها ورعايتها حق الرعاية ، وفي الحديث : « استوصوا بالنساء خيراً » (٢) ، لكن الحياة الزوجية لا تخلو من المنغصات والمشكلات ، والمرأة هي العضو الأكثر تأثيراً في هذه الخلافات ، وكلما كانت متفاهمة ، ودودة صبورة ، كلما ساعدت في متانة بناء الأسرة ، وصلابة أركانها ، فلا تعصف بها العواصف ، ولا تحركها رياح الغضب ، أما المرأة التي تغضب بسرعة ، ثم لا تتفاهم وتستعصي على الصلح ، وتشتد في الخصومة ، فإنها تبني جداراً وسداً منيعاً بينها وبين زوجها يرتفع بمرور الأيام ، ولا يذيبه إلا حرارة الحب والقرب من الزوج ، والتسامح والتغاضي عن الهفوات .

#### • الغيرة العمياء:

الغيرة بصفة عامة ظاهرة صحية ، ولولا الغيرة في المجتمع لانتهكت حرمات الله ، والرجل الذي لا يغار على أهله ديّوث لا يدخل الجنة ، ولقد عجب الصحابة من غيرة سعد حين قال : لو وجدت رجلاً مع زوجتي لعلوتهما بالسيف غير مصفح (٦) ، فرد الرسول على على الصحابة قائلاً : « أتعجبون من غيرة سعد ؟! لأنا أغيّر من سعد ، والله أغير مني » (٤) ، والله تعالى يغار حين تنتهك حرماته ، قال على : « إن الله يغار والمؤمن يغار ، وغيرة الله أن

<sup>(</sup>١) عانية : أي أسيرة .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری .

<sup>(</sup>٣) غير مصفح : يعني بحد السيف لا بصفحته .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه .

يأتى المؤمن ما حرَّم الله » (١) ، لكن هذا لا يعنى أن الغيرة حلال بإطلاق ، كلا فهناك نوع من الغيرة يهدم البيوت ، ويخرِّب ولا يعمَّر ، وهذا النوع هو الغيرة المجنونة ، العمياء ، التي لا تفرق بين الحق والباطل ، فالغيرة من غير ريبة ، ومن غير تأكد من أسبابها غيرة منبوذة ، كذلك الغيرة من أشياء غير واضحة المعالم كالشكوك والظنون والأوهام غيرة مبغوضة ، وفي الحديث : « إن من الغيرة غيرة يبغضها الله ، وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة » (٢)

وكذلك غيرة المرأة على زوجها لنفس السبب ، وهناك من النساء من تحول بيتها جحيماً لا يُطاق من الغيرة على زوجها ، فتشكك في كلامه ، وتتجسس عليه ، وتفسر كل شيء على حسب هواها ، وتسأله في الغدوة والروحة عن المكان والزمان ، ولتعلم المرأة أن شكها في سلوك الزوج بغير دليل يولد عدم الثقة ويزرع بذور الشك عنده هو الآخر .

# • ترك المنزل عند الخلاف مع الزوج:

من الأحطاء التى تقع فيها بعض الزوجات ترك منزل الزوجية عند نشوب الخلاف مع الزوج ، والزوجة حينئذ تتسبب فى تطور الموقف ، وفضح العلاقة الزوجية على الملأ ، فيعرف بها الناس ، وقد لا يكون الموقف بتلك الخطورة وتكون الخلافات لأسباب تافهة من السهل علاجها ، لكن تسرع المرأة فى الهروب من المنزل لبيت أبيها يزيد الموقف سوء ، ويجعل الزوج فى موقف حرج قد يدفعه لإنهاء العلاقة الزوجية ، وخصوصاً عند تشدد أهل الزوجة معه ، وتعنتهم ، والأولى بأهل الزوجة أن ينصحوا ابنتهم بأن تتعقل ولا تتسرع ، وأن تعود لبيتها وتحاول أن تستوعب الموقف فى محيط أسرتها وزوجها وأولادها .

<sup>(</sup>۱<sup>)</sup> رواه البخاري .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> رواه البخاري .

وهذا سيد الخلق على يدخل على ابنته فاطمة فيجدها غضبي مع زوجها علي – رضى الله عنهما – فيسألها : أين ابن عمك ؟! قالت : كان بينى وبينه شيء فعاضبني ، فخرج ، فقال النبي على : لسهل بن سعد : انظر أين هو ؟ ، قال سهل : هو في المسجد راقداً يا رسول الله على ، فجاء رسول الله على مضطجع وقد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل النبي على يقول : قم أيا أبا تراب ، قال سهل : « وما كان له اسم أحب إليه منه » (١)

فالنبى عليه الصلاة والسلام ذهب لعلى ليأخذه بيده إلى زوجته ، ويداعبه بقوله : « قم أبا تراب » ولم يتعنت معه ، لأن ساعة الغضب تتكدر النفوس ، وعندما يستريح الإنسان قليلاً ينسى الأمر ، ويخنس الشيطان ، ويتوارى ، فعلى المرأة مقاومة الغضب وكظمه ، وعدم التسرع وقت الغضب ، وفعل ما يستحق الندم بعد ذلك .

# • عدم مراعاة طبيعة عمل الزوج:

على الزوجة أن تدرك أن وقت العمل للعمل ، ولا علاقة له بشؤون المنزل، فلا يجوز لها مثلاً أن تتصل به في مقر عمله بين الحين والآخر لتخبره بأمور عادية يمكن تأجيلها لحين عودته ، لأنها بذلك تسبب له القلق ، والاضطراب في العمل ، وقد تسبب له الإحراج إن كان يعمل عند أحد أصحاب الأعمال الرأسماليين ، أو ترك العمل والإنفصال منه .

كما ينبغى أن توفر له سبل الراحة فى المنزل وخاصة إن كان يعمل ليلاً ويرتاح نهاراً ، فإن عليها واجب توفير الهدوء فى المنزل ، وكذلك إن كان ممن ينامون وقت الظهيرة بصفة دائمة ، فإن عليها أن توفر له الراحة والهدوء

<sup>(</sup>١) الحديث في البخاري .

اللازمين في ذلك الوقت ، وقد تكون طبيعة عمل الزوج تقتضى السرَّية التامة ، فلا تحاول أن تعرف أي شيء عن عمله ، وفي الحديث الشريف : « من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » (١) .

وقد يكون عمل الزوج داخل منزل الزوجية كأن يكون محامياً مثلاً ، ويتخذ إحدى حجراته مسكنه مكتباً له ، أو غير ذلك من الأعمال المشابهة ، وعندئذ يجب على الزوجة أن تخترم أوقات عمل الزوج ، ولتعتبر الزوج في هذه الفترة تماماً كأنه خارج المنزل ، ولتؤجل كل شيء إلى ما بعد انتهاءه من العمل ، فأى أمر من شأنه تعطيله عن العمل فعليها بتأجيله ، وعليها أن تساعده في عمله إن استطاعت ذلك ، وإن كان عمل الزوج يسمح بذلك .

وقد تكون طبيعة عمل الزوج تقتضى السفر المستمر ، فيجب عليها أن تتكيف مع هذه الظروف، ولا تكثر الشكوى بين الحين والآخر من ذلك الأمر ، أو تطالبه بتغيير عمله ، وقد لا يكون ذلك في استطاعته ، وطالما أنها رضيت به هكذا من البداية فلتصبر ، ولتتعود على ذلك العمل .

#### • كثرة الشكوى:

لا شك أن الشكاوى المتكررة من قبل الزوجة تسبب القلق للزوج ، وهناك بعض النساء لا تمل الواحدة منهن من كثرة الشكاوى، وقد تكون المرأة فعلاً متعبة وعليها كثير من المسئوليات والواجبات ، لكن عليها أن تكون على قدر المسئولية ، وأن تعرف أن الزواج مسئولية كبيرة ، وأنها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ، ولا تتململ من كثرة المسؤليات ، وعليها أن تستعين بخبرة من سبقها من الزوجات في طريقة التعامل مع الظروف المتجددة في الحياة الزوجية .

<sup>(</sup>١) حديث حسن ، رواه الترمذي وغيره .

وكيف توازن بين واجباتها كزوجة وواجباتها كأم للأبناء ، وعليها أن تستعين بالله سبحانه وتعالى ، يقول رسول الله على : « استعن بالله ولا تعجز » (۱) ، يعنى أنك حين تستعين بالله تعالى فلن تعجز ، وسوف يعينك الله تعالى ، وعلى الزوجة أن تكثر من ذكر الله تعالى والتسبيح .

وقد أوصى رسول الله على ابنته فاطمة حين جاءته تشتكى من ثقل الخدمة التي تؤديها في بيتها وتطلب خادماً يعينها في خدمة البيت ، قال لها عليه الصلاة والسلام : « إذا أويت إلى فراشك فسبحى الله ثلاثاً وثلاثين ، واحمدى الله ثلاثاً وثلاثين ، وكبرى الله أربعاً وثلاثين ، فهو خير لك من خادم » (٢) ، وحين نفذت فاطمة – رضى الله عنها – وصية أبيها على أعانها الله تعالى ، تقول : « فأعنت » يعنى أعانني الله تعالى على التبعات والمسئوليات الله تعالى ، وإننى أنصح كل زوجة مسلمة أن تنفذ وصية رسول الله على النوم كل يوم ، فستأخذ دفعة من النشاط والحيوية إن شاء الله تعالى .

# • محاولة إلغاء شخصية الزوج:

من الجهل الذي عم وطم على كثير من النساء أن الواحدة منهن تفتخر بأن زوجها طوع أمرها ، وهو يفعل ما تحب ، ولا ينفذ شيئاً إلا بأمرها ... وهذه الزوجة الجاهلة لو أن الأمر هكذا فعلا ، ولو أنها تفهم طبيعة العلاقة بين الزوجين ، لكان أولى بها أن تستحى من هذا الأمر ، ولا تكلم أحداً به ، لأنه عيب كبير ، ونقص عظيم ، وليس شيئاً يستحق الفخر والمباهاة ، فالرجل الذي على هذه المشاكلة هو رجل غير طبيعى ، ضعيفِ الشخصية ، وليس من الفخر على هذه المشاكلة هو رجل غير طبيعى ، ضعيفِ الشخصية ، وليس من الفخر أن تنتسب إليه ، ولا نريد من هذا القول أن يكون الرجل متسلطاً دكتاتورياً ،

<sup>(</sup>۱) ، (۲) رواه البخاري ومسلم .

كلا ، ولكن اقتضت طبيعة الحياة ، والحكمة الإلهية ، وما استقر عليه جميع العقلاء أن الرجل هو رئيس الأسرة ، وهو القائم بأمرها ، يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ وَبِما أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٣٤].

# يقول العلامة أبو الأعلى المودودى :

« إن الرجل قوام على الأسرة ، أى هو حاكم الأسرة وراعيها ومراقب أخلاقها وشؤونها ، وواجب الطاعة لجميع أفرادها ، إلا أن يأمر بمعصية ، ثم هو مكلف بعيالة الأسرة وتزويدها بحاجات حياتها ، وهكذا نظمت الأسرة على أن يكون لها راع وصاحب أمر مطاع ، ومن حاول أن يخل بتنظيم الأسرة هذا فيتوعده النبي على بقوله : « من خبّب – أفسد – امرأة على زوجها فليس منا » (١)

ويقول في موضع آخر: « ولإستبقاء نظام الأسرة ووقايته الفوضى والشتات، لابد أن يُجعل لأحد من أفراد الأسرة الحكم والأمر على سائرهم ، ضمن حدود القانون ، حتى لا تظل الأسرة كقطيع من الغنم ، وذلك الفرد الآمر لا يمكن أن يكون من غير صنف الرجال ، لأن عضو الأسرة الذي تكون حالته النفسية والمزاجية عرضة للتغيير مرة بعد أخرى في أيام الحيض وفي زمان الحمل ، لا يصلح أبداً لاستعمال سلطة الحكم والأمر (٢) .

والله تعالى يقول : ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَاللهِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَاللهِ عَلَيْهِنَّ وَاللهِ عَلَيْهِنَّ وَاللهِ عَلَيْهِنَّ وَاللهِ عَلَيْهِنَّ وَاللهِ عَلَيْهِنَ وَاللهِ عَلَيْهِنَّ وَاللهِ عَلَيْهِنَّ وَاللهِ عَلَيْهِنَ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِنَ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّ

<sup>(</sup>١) ( الحجاب ، أبو الأعلى المودودي .

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق .

التى تقتضيها الفطرة ، لذلك كان من تكريم المرأة إعطاؤها عوضاً ومكافأة - يقصد المهر - في مقابلة هذه الدرجة ، وجعل من قبيل الأمور العرفية لتكون طيبة النفس ، مثلجة الصدر ، قريرة العين ، ولا يقال إن الفطرة لا تجبر المرأة على قبول عقد يجعلها مرءوسة للرجل بغير عوض ، إنا نرى النساء وفي بعض الأم يعطين الرجال المهور ليكن تحت رياستهم ، فهل هذا إلا بدافع الفطرة الذي لا يستطيع عصيانه إلا بعض الأفراد » (١).

نعم إن الفطرة السليمة لدى المرأة تقتضيها يجب أن تكون تحت قيادة الرجل ، وأن تفتخر بالإنتساب إليه ، وأن ترضى بحكمه ، وأسباب اختصاص الرجل بقيادة الأسرة وبالقوامة على المرأة كثيرة ، وواضحة لا تحتاج لكثير بيان ، بل هي من الأمور التي يجب أن يعلمها الأبناء .

يقول د/ ملتون لفين - أستاذ طب الأطفال : « الحياة المثالية العائلية التى يكون فيها الأب رمزاً للسلطة والقوة في البيت ، وإحساس الطفل بأن أباه هو مصدر القوة ، وأنه لا يتهيب أن يبسط سلطة معتدلة على الأسرة حاجة أساسية لابد منها لنمو الطفل » (٢) .

# • عدم مراعاة حالة الزوج النفسية :

ليس من حُسن العشرة مع الزوج أن تفرح الزوجة بين يدى الزوج وهو مغتم أو مهموم ، أو أن تغتم وتهتم عند فرحه وسروره ، فإن ذلك يؤذى مشاعره ، ويجب أن تحسن الزوجة استقبال زوجها من هذا المنطلق ، فلا تقابله أول ما يدخل البيت بمشاكل الأولاد مثلاً ، ولا بما أحدثوه من مصائب !! .

ولكن لتتخير الوقت المناسب لمثل ذلك ، إن الزوجة الزكية هي التي تعرف

<sup>(</sup>١) « نداء للجنس اللطيف » عن « تفسير المنار » .

<sup>(</sup>٢) ﴿ طَفُلُكُ بِينِ الثَّانِيةِ وَالْخَامِسَةِ ﴾ .

ماذا تقول لزوجها ومتى تقول ، فلكل وقت الكلام الذى يناسبه ، فإنه من الحماقة مثلاً أن يتحدث الذى يزور مريضاً عن الموت ، أو عمن مات بذلك المرض من الناس ، ولقد كان من وصية أمامة بنت الحارث ابنتها أم إياس عند زفافها : « وإياك والفرح بين يديه إن كان مهتماً – يعنى حزيناً – ، والحزن بين يديه إن كان مديه إن كان فرحاً » .

وقد تقول زوجة : وكيف أفرح بين يديه وأنا محزونة لأمر ما ؟! هل أمثّل عليه !! أو ليس ذلك خداعاً ؟! .

نقول : وما الذي يمنع أن تمثل الزوجة أنها فرحة حتى لا تحزن الزوج وقت فرحه ؟! ، ولماذا لا تخاول أن تنسى حزنها قليلاً عند قدوم الزوج لعل الله أن يذهب عنه الهم والحزن ، ولدينا شاهد من سيرة الرسول ﷺ على هذا الأمر ، فهذه أم سليم بنت ملحان المشهورة « بالرميصاء » مات ولدها « عمير » وكان أبوه « أبو طلحة » قد تركه مريضاً وذهب في بعض أسفاره ، ولما قدم من سفره قالت الرميصاء للأهل جميعاً : لا تحدثوا أبا طلحة بوفاة « عمير » حتى أكون أنا أول من يحدثه ، فلما دخل أبو طلحة بيته مجملت وتزينت وأحسنت استقباله ، فسألها : كيف حال عمير ؟! قالت : لم يكن أهدأ منه الليلة ، فواقعها أبو طلحة ، ولما قضى حاجته ، وأحسَّت أنه قد ارتاح ، قالت : يا أبا طلحة أرأيت لو أن أحداً أعار أهل بيت عارية « يعنى وديعة » ثم أحب أن يستردها ، هل لهم أن يمنعوه ؟! قال : لا ، ليس لهم ذلك ، قالت : فاحتسب ابنك ، فوجم الرجل ، كيف يحدث ذلك ، أتخبريني بموت ابني بعدما فعلت ما فعلت ؟! ، فغضب غضباً شديداً ، لكنه سرعان ما هدأ ، وأدرك أن زوجته أحسنت صنعاً ، وما أحبت أن تفاجأه بالخبر المفجع عند قدومه من السفر ، فتكون له مفاجأة مفجعة ، فأرادت أن يستريح ويهدأ ثم تخبره الخبر بأسلوب رقيق ، وبذكاء نادر، وبمقدمة منطقية رائعة ، يتذكر فيها « أبو طلحة »

أن ابنه كمان وديعة عنده ، فالله تعالى هو الذى رزقه به ، وهو الذى قدر موته ، ولله الأمر من قبل ومن بعد .

ويذهب أبو طلحة لصلاة الفجر في المسجد ، وبعد الإنتهاء من الصلاة ، يقول أبو طلحة للنبي على ما حدث من الرميصاء ، فيمدح النبي على صنيعها ويدعو لهما بقوله : « بارك الله لكما في غابر ليلتكما » (١) ، يقول أنس ريوشي : « فكان من نسل تلك الليلة عشرة أولاد كلهم يقرأون كتاب الله تعالى » ، أي كلهم من حفظة القرآن الكريم .

نعم إنها البركة ، بركة الدعاء المبارك من الرسول على ، وبركة صنيع امرأة امرأة مسلمة صابرة محتسبة ، مخسن معاملة الزوج ، ومخسن استقباله ، ومخسن اختيار الكلام ، وانتقاء اللفظ ، وتعرف الحديث المناسب في الوقت المناسب .

لقد استحقت دخول الجنة ، يقول رسول الله على : « رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة » (٢) .

## • الإختلاف مع الزوج أمام الأبناء :

من الأخطاء التى تقع فيها بعض الزوجات الإختلاف مع الزوج كثيراً أمام الأبناء ، وعلو صوتها على صوته ، والإختلافات فى الحياة الزوجية أمر طبيعى ، وهى من طبيعة الحياة ، لكن أن تصبح هذه الخلافات متكررة أمام الأبناء ، ولا يراعى فيها حدود أدب التعامل بين الزوجين هذا كله يؤثر سلبياً على الصحة النفسية للأطفال ، ويتخوف الأطفال من تطور هذه الخلافات وتصاعدها ، أو انتهاءها بإنفصال الزوجين وتشرد الأولاد ، وتفكك الأسرة .

وهذا يجعلهم يعيشون في قلق وتوتر ، وقد لا يحسنون مذاكرة دروسهم ،

<sup>(</sup>١)رواه البخارى ومسلم .

<sup>(</sup>۲)رواه البخارى .

ومتابعة واجباتهم ، ويؤدى ذلك بلا شك إلي تأخرهم الدراسى ، ربما إلى فشلهم فى التعليم ، ومن هنا وجب على الآباء والأمهات أن يستوعبا أى خلاف يحدث بينهما ، ولا يؤديان إلى تطوره ، وعلى كل منهما أن يطمئن الأبناء بأن هذا الخلاف أمر طبيعى، ويمكن أن يحدث بين أى اثنين ، لكنه مع هذا لا يفسد الود بينهما ، بل هما يحبان بعضهما البعض ويحبان أبناءهما ، ولا يمكن أن يحدث ما يخاف منه الأبناء من انفصال الوالدين ، وبهذا يطمئن الأبناء ، ولا يصيبهم القلق من أى خلاف بين أبويهما ، كما عليهما أن يلتزما أدب الحوار عند الإختلاف فيما بينهما ، فلا تعلوا الأصوات أو الأيدى ، وخصوصاً من المرأة ، فالأولاد سوف يستاءون كثيراً حين يرون الأم ترفع صوتها فوق صوت الأب ، وربما يقلل ذلك من احترامهم للأب ، ورحم الله ابنة سعيد ابن المسيب العالم الجليل ، والتي كانت تقول : « والله ما كنا نكلم أزواجنا إلا

يعنى من خفض الصوت ، وحُسن الحديث ، ثم إن على الزوجة أن لا تكثر الخلاف مع الزوج على كل أمر ، فكثرة الخلاف تغير القلوب ، وفي الحديث عن رسول الله على : « لا تختلفوا فتختلف قلوبكم » .

وقد وصف الرسول على المرأة الصالحة وصفاً عظيماً فقال حين سئل أى النساء خير يارسول الله ؟! ، قال : « التي تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره » (١) .

فالمرأة المسلمة والزوجة المؤمنة ليِّنة في يد زوجها ، ليست شديدة صلبة ، ولا عنيدة غاضبة ، وذلك لأنها تدرك أن الحياة لا تتحمل كثرة الخلافات

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي .

خصوصاً فى هذا العصر الذى نعيشه ، والذى اتسم بالمادية والجفاء ، وسوء الأخلاق ، فالرجل يواجه فى الحياة صنوف المعاناة من أصدقاء العمل أو أصحاب التجارة ، أو غيرهم من الناس ، ويرجع إلى بيته كى يستريح ، إنه يرجع إلى الحضن الدافئ ، والقلب الكبير ، فهل من المعقول أن يعود إلى بيته ليجد من يختلف معه ، أو يثور فى وجهه ؟! .

اعلمى أيتها المرأة أن الرجل لا يحب كثرة عناد زوجته ، ولا كثرة جدالها له ، لأنه يشعر حينئذ بأن المرأة تريد أن تنازعه سلطته ، وتسلب إرادته ، وهذه فعلاً سمة كثير من النساء ، يحاولن بشتى السبل أن تكون الكلمة فى البيت لهن ، ويحاولن أن يلغين شخصية أزواجهن ، وهذا الأمر لا يرضى به الرجل ، وإما أن تستمر الخلافات أو ترضخ الزوجة لحكم الزوج أو يحدث الفراق ، هذا هو الحال عندما تكون المرأة بتلك الشخصية ، وذلك العناد ، أما إذا رضخ الزوج للزوجة ، وأصبح طوعاً لها ، فلتبشر الزوجة بفساد الحال ، وسوء المآل ، لأن البيت الذي محكمه امرأة تلغى شخصية زوجها هو بيت فاشل ينمو فيه الأبناء على مبادئ خاطئة ، ويتعلمون موازين مقولبة ، هذا فضلاً عما قد يلحق بالبيت من مصائب .

وهذا يدعونا إلى التعرض لتلك النقطة الهامة في البند التالي :

ترك نصيحة الزوج أو تذكيره بالعبادة :

قال رسول الله ﷺ: « رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى ، وأيقظ أهله ، فإن أبت نضح في وجهها الماء ، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ، وأيقظت زوجها ، فإن أبي نضحت في وجهه الماء » (١) .

رواه أبو داود .

ما أجمل أن تبنى البيوت على طاعة الله ، والتواصى برضاه ، وما أروع أن يحث الزوجان بعضهما البعض على فعل القربات ، والتحلى بكريم الصفات ، كما تخثين زوجك أيتها الزوجة المسلمة على السعى الحثيث في الدنيا لتحصيل الرزق ، ولزيادة الكسب ، فإن عليك أن تخثيه أيضاً على الطاعة والخير ، هل تخثين زوجك على الصدقات ؟! وهل تذكّرينه بصلة الأرحام ، وتعينيه عليها أم تدفعينه لقطعها ؟! .

هل تدفعين زوجك للذهاب للصلاة في المسجد لأخذ ثواب الجماعة الذي يفضل ثواب الفرد بسبع وعشرين درجة ؟!! ، هل فكرت مرة في أن توقظي زوجك لصلاة ركعتين في جوف الليل لله تعالى ، تذكران فيهما الله وتدعوانه بالعفو والمغفرة ، وترجوان الجنة وتستعيذان من عذاب الله ؟! .

إن التذكير بالطاعة أولى من التذكير بالدنيا ودفع الزوج نحو الإستزادة منها ، فالطاعة هي الباقية ، وما قد يقضى المرء فيه وقته من أمور الدنيا المختلفة لا يبقى منه سوى ما كان خالصاً النية لله تعالى ، وما في الدنيا ينفد ، وما عند الله باق ، وهذا ما ينبغي الحرص عليه ، ومن هنا فقد مرَّ الرسول عليه على بيت ابنته فاطمة رضى الله عنها فطرق عليها الباب ليوقظها وزوجها للصلاة قائلاً : (۱) .

وإنى أرى كثيراً من الزوجات اليوم لا يبالين بأخلاق أزواجهن ، ولا بعبادتهم ، وما تهتم به الواحدة منهن أن يأتيها زوجها بكل ما تشتهى من أمور الدنيا فحسب .

أين المرأة التي كانت تقول لزوجها عند خروجه من بيته باكراً للعمل :

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم .

« اتق الله فينا ولا تطعمنا حراماً ، فإنا نصبر على الجوع فى الدنيا ، ولا نصبر على النار فى الآخرة » ، وأين من إذا جن الليل ، وأظلمت الدنيا ، كانت تقول لزوجها : ألك حاجة بى ؟! ، فإن أبى لها ، أخذت تصلى لله تعالى .

والأمثلة كثيرة لزوجات صالحات ، كن مثلاً صالحاً طيباً ، يعين على الطاعة لا على المعصية ، ولن تعدم الأمة الإسلامية أمثال هؤلاء اليوم ، فالخير في أمة محمد على إلى يوم القيامة ، وهي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره ، فكونى أيتها الزوجة المسلمة مع هذا الركب الصالح ، كونى ممن يذكرن أزواجهن بطاعة الله تعالى ، ولا يكن همك كله الدنيا ، ولا ينسينك الأولاد طاعة الله عز وجل ، وقد حذر الحق تبارك وتعالى من الإنسياق وراء الأبناء ومطالبهم ، والدنيا ورغباتها ونسيان الآخرة والتكاسل عن الطاعة ، فقال جل وعلا : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأُولادُكُمْ فَتْنَةٌ وَأَنَّ اللّه عندُه أَجْرٌ عَظيمٌ ( ١٦٠ ) ﴿ وَقَالَ اللّه عَن ذَكُر اللّه ﴾ [ المنافقون : ٩] ، فالأولاد فتنة ، ومطالبهم لا تنتهى ، والإنشغال بهم عن أمر الله تعالى وعن طاعته وعبادته هو ما يجب أن يحذره كل رجل وكل امرأة ، وكل أب وكل أم على حد سواء .

#### • العناد واتباع الهوى :

العناد في الحياة الزوجية ، دائماً لا يأتي بخير ، وهو ما يؤدى دائماً إلى تطور الخلافات ، وأحياناً يأتي الشيطان ويوسوس للزوجة على أنه ناصح أمين فيقول لها : تمسكي برأيك ، إنك على حق ، هل يريد أن يفرض عليك ما تفعلين ؟! ، لابد أن تصممي على رأيك ....

هكذا يبث الشيطان سمومه في عقل وقلب المرأة ، فتتصلب آراؤها وتتعقد الأمور ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

إن المرأة المسلمة المؤمنة تعرف عظم فضل زوجها عليها ، وهي الزوجة الهينة اللينة الودود الولود كما وصفها الحبيب محمد على حين قال في الحديث : « ألا أخبركم برجالكم في الجنة ؟ قلنا : بلي يا رسول الله ، قال : النبي في الجنة ، والصديق في الجنة ، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر (۱) لا يزوره إلا لله في الجنة ، ألا أخبركم بنساءكم في الجنة ؟ قلنا : بلي يا رسول الله ، قال : ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها ، قالت : هذه يدى في يدك ، لا أكتحل بغمض (۲) ، حتى ترضى » (۳)

إن هذا التراضى بين الزوجين ، وذلك التواضع من قبل الزوجة ولين الجانب ليس فقط يصلح ما بينها وبين الزوج وإنما يكون سبباً في دخول الجنة ، بإذن الله تعالى ، وقد كان أبو الدرداء رَفِيْ فَيْكُ يقول لزوجته : « إذا رأيتني غضبت فرضني ، وإذا رأيتك غضبت رضيتك ، وإلا لم نصطحب » .

فالزوج أيضاً مطالب بأن يرضى زوجته عند الغضب ، يعنى عندما تغضب ، ولكن الزوج غالباً ما يعتبر نفسه على حق ، وهذا من صفات الرجال بصفة عامة ، وعلى الزوجة أن تدرك هذا الأمر ، ولا تتهمه دائماً بالخطأ ، ولكن الزوجة الواعية هي من لا تستثير غضب زوجها ، وإذا عرفت أن أمراً ما يغضبه فلا تأتيه ، حفاظاً على مشاعره ، وإن أخطأت فعليها بالاعتراف بالخطأ ، وأن لا تأخذها العزة بالإثم وترفض اعتبار نفسها مخطئة ، فالزوج بطبيعته لن يقبل هذا .

إن اتباع الهوى هو أكبر عدو للإنسان ، وإن النفس هي شر إله يُعبد في الأرض ، واتباع الهوى مُضل : ﴿ وَمَسنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ

<sup>(</sup>١) المصر : يعني البلد ، وجمعها الأمصار .

<sup>(</sup>٢) « لا أكتحل بغمض » يعني : لا ترى عيني النوم .

<sup>(</sup>۳) رواه الطبراني وغيره .

هُدًى ﴾ [ القصص : ٥٠] ، والحديث الشريف يقول للمرأة أن تتنازل قليلاً عن كبريائها وتذهب إلى زوجها لترضيه ، وتصيغ ذلك في أسلوب رائع ، بأن تأخذ يده بيدها وتقول : لا ترى عيني النوم حتى ترضى ، يعني لن أتركك تنام وأنت بهذه الحالة من الغضب ، وعلماء النفس ينصحون الأزواج بأن لا يبيت أحدهم غضبان ، وأن ينتهي أي خلاف بينهما قبل النوم ، لأن نوم أحد الزوجين والغضب يأكله لا يأتي بأثر طيب على النفس ، ويكون من شأنه أن يكره الزوج زوجته أو العكس ، وليس من العدل أن تنام الزوجة قريرة العين ، وينام زوجها غضبان منها ، إن هذا أمر لا يرضى الله تعالى ، فقليلاً من العناد أيتها الزوجة ، وكثيراً من الحب والود واللين .

#### الجهل بأمور الدين :

إن من أكبر أسباب الانحلال والانهيار الأخلاقي الذي تتسم به فئة غير قليلة من فئات المجتمع البعد عن تعاليم الإسلام الحنيف ، وترك التفقه في دين الله ، والجهل بحدوده ، فإن عدداً غير قليل من النساء لا يعرفن أن حجاب المرأة المسلمة فريضة ، وأن إظهار عورتها لغير زوجها ومحارمها حرام وإثم كبير ، بل ولا يعرفن حدود تلك العورة ... إلخ ، وساعد على هذا الجهل ما تمارسه وسائل الإعلام الرسمية .

ولا بخاة من هذه الفتنة إلا بإصلاح النساء ، وخاصة الزوجات اللاتى يربين الأبناء ، فالأم مدرسة كما وصفها الشاعر ، وبصلاحها تصلح الأجيال ، ولن يصلح النساء إلا بالإنجاه نحو تعلم أمور الدين والتفقه فيه ، وفي الحديث : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » (١) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

وقد كانت المرأة المسلمة في صدر الإسلام حريصة كل الحرص على تعلم أمور دينها حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها : « نعم النساء نساء الأنصار ، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين » (١) ، وقد تواترت الأخبار الصحيحة عن سعى المرأة المسلمة نحو التعلم والتفقه في الدين ، والذهاب إلى النبي علم وسؤاله عما يعن لهن من أمور ، وقد خصص النبي علم لهن يوماً ، يعلمهن فيه أمور الدين وخاصة ما يخص النساء من الأحكام ، هذا فضلاً عن يعلمهن فيه أمور الدين وخاصة ما يخص النساء من الأحكام ، هذا فضلاً عن المقى الأيام والتي كن يحضرن فيها دروس العلم في المسجد مع الرجال في الصفوف الخلفية .

ولقد نهى رسول الله تلك الرجال أن يمنعوا زوجاتهم من الذهاب إلى المسجد ، فقال عليه الصلاة والسلام : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وإذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها » (٢).

وقد روى أبو داود أنه ربما كان للنساء صفان في مسجد رسول الله ﷺ ، وقد كان رسول الله ﷺ « يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين ، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين » (٢) ، « وكان ﷺ يخرج إليهن ويخطبهن بعد أن يفرغ من خطبة الرجال » (٤) .

هذا حدث في العصر الأول ، والذي كان فيه الرجال حريصين على تعليم نساءهم أمور الدين ، فماذا يكون في عصرنا هذا ، الذي نسى فيه الرجال هذا الأمر أو انشغلوا عنه ، إن الأولى بالمرأة اليوم أن تذهب إلى المسجد وأن تستمع إلى دروس العلم ، وأن تسأل عما غمى عليها ، وأن تتعرف على دينها ، بل إنه

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاری .

<sup>(</sup>۲) رُواه البخاري .

<sup>(</sup>۳) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم .

يصبح اليوم من الواجب على المرأة والتي لا يقوم بعلها بتعليمها أمور دينها أن تجتهد هي في تعلم ما تصح به عبادتها ، لا سيما عن طريق حضور دروس العلم في المساجد وفي غيرها ، وقد فهم البعض من بعض الأحاديث التي تفضل صلاة المرأة في بيتها أن هذا منع لصلاتها في المسجد ، وهذا خطأ ، لأن الحديث الصحيح المروى في البخارى صريح في عدم منعهن من الصلاة في المسجد ، فضلاً عن بقية الآثار المتواترة الدالة على ذلك ، وإن المرأة اليوم لتخرج لكل مكان ، وتذهب هنا وهناك ، أناتي على المسجدو نمنعها منه ؟! .

يقول الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - : « وقد لاحظت عند تحديد الوضع الإجتماعي للمرأة أنه ما يجئ حديثان في قضية تتصل بها إلا أُخّر الصحيح ، وقُدَّم الضعيف ، حذ مثلاً رفض صلاة النساء في المساجد فقد فهم من أحاديث لم يروها رجال الصحيح ، ومع ذلك فقد أقر هذا الرفض عملياً ، وطويت الأحاديث الصحيحة ، والمتواترة في هذه القضية ، المتصلة بأهم عبادات الإسلام » (١) (\*)

وربما حدث هذا في وقت انزواء حضارة الإسلام عن العالم ، والتخلف الفكرى الذي أصاب الأمة حين استيقظت من غفوتها على أزيز المدافع الغربية تدك حصونها وتحتل أرضها ، وتفرض عليها شرائعها وقوانينها بالقوة ، وكان الأحرى بالأمة الإسلامية أن ترجع إلى منبعها الصافى، ومصدر قوتها الحقيقية ، الكتاب والسنة ، إلا أن الغرب بث سمومه الفكرية في عقول الكثيرين ، وغزا الأمة في ثقافتها وأخلاقها ، بعد أن ثبت أن غزوها عسكرياً لن

(١) « دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين » الشيخ / محمد الغزالي .

<sup>(\*)</sup> ان الأحاديث التي تحت المرأة على الصلاة في بيتها صحيحة ، ومع ذلك فقد رخص لهن الشرع الصلاة في المسجد إذا أرادت ذلك .

يجدى ، فاستغربت الناشئة ، وتركت المسلمين لينهلوا من حضارة الغرب حلوها ومرها ، والحضارة الغربية حضارة ذكية ، تجيد وضع السم في العسل ، وإلباس الباطل ثوب الحق ، وضرب أعداءها بعضهم ببعض ، ومن هنا كان من الواجب على من يتصدى لها أن يكون ذكى الفكر ، نقى القلب ، عالماً غير جاهل .

ومن هنا كان من الواجب على الزوجة المسلمة والتي تربى أولاداً هم عُدة المستقبل ، أن تفطن لهذه الحملة الشرسة ، ولذلك الغزو الثقافي ، فتكون على المستوى المطلوب من العلم والثقافة ، والفهم والبصيرة ، وأن تضع أمامها أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها والتي قال عنها ابن أختها عروة بن الزبير : « ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » (١) .

# • كثرة المشاكل مع الجيران:

يقولون في المثل الشعبي : « ابحث عن الجار قبل الدار » ، هذا أمر يعرفه القاصي والداني ، فالجار يمكن أن يكون عوناً لك عند الشدائد ، ويمكن أن يكون عوناً لك عند الشدائد ، ويمكن أن يكون عوناً للشدائد عليك ، وجار السوء مصيبة من المصائب التي يبتلي بها الإنسان ، وقد أمرنا الرسول على أن نتعوذ بالله من جار السوء ، أي نقول : « اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء » ، قال على : « تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام ، فإن الجار البادي (٢) يتحول عنك » (٣) .

وجار السوء بلا شك له أسوأ الأثر على جاره ، هذا فضلاً عما قد يسببه

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٢) الجار البادى : يعني جار البادية الذى يتحول من مكان لآخر .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الأدب المفرد ،وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .

من مشكلات بين الحين والآخر ، والمرأة التي ابتليت بجيران سوء ما عليها إلا أن تصبر عليهم ، وتعاملهم بالحسنى ، لعل الله أن يهديهم ، يقول الله تعالى : ﴿ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّمَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي مُحميمٌ (٣٤) ﴾ [ فصلت : ٣٤ ] ، فمعاملة الجار بالتي هي أحسن وقول الخير ، ورد الإساءة بالإحسان هذا كله يساعد إن شاء الله في إصلاحه .

وعلى المرأة المسلمة أن تراعى حال جيرانها ، ولا تتسبب لهم في أى أذى ولتعلم أن أذى الجار محبط للعمل الصالح ، فلقد سئل رسول الله على عن امرأة تصوم النهار ، وتقوم الليل ، لكنها تؤذى جيرانها بلسانها ، فقال على الله الله الكنها تؤذى النهار » (١) .

فما قيمة العمل الصالح أو العبادة إن لم يترجمها السلوك والعمل ؟! ، فعبادة الله (٢) أعم وأشمل ، فالمسلم ليس مأموراً بكف الأذى عن جاره فحسب ، بل الإحسان إليه ، قال رسول الله عليه : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » (٣) .

ویستحب أن یعطی جاره من طیب طعامه ، خصوصاً إذا كان الجار فقیراً ، یقول أبو ذر الغفاری رَخِ الله : ﴿ أوصانی خلیلی ﷺ : ﴿ إذا طبخت لحماً فأكثر ماءها ، ثم انظر بعض أهل بیت فی جیرانك فاغرف لهم منها » (٤) ، وهكذا صار المسلمون فی حیاتهم یحسنون إلی الجار حتی وإن كان جاراً غیر

<sup>(</sup>١) رواه أحمد

<sup>(</sup>٢) الكثير يفهم العبادة على أنها الشعائر الظاهرة من صلاة وصيام وحج إلخ ، ولكن العبادة تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه ومن ذلك الإحسان إلى الجار .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم .

مسلم ، فإن له حق الجوار ، يقول مجاهد - وهو من أئمة التابعين - : كنت عند عبد الله بن عمر وغلام له يسلخ شاه ، فقال : يا غلام ، إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودى ، حتى قال ذلك مراراً ، فقال له : كم تقول هذا ؟! ، فقال : « إن رسول الله على لم يزل يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه » (١) .

والجار الأقرب أحق بالجوار من الجار الأبعد ، لأن الأبعد هذا حقه على من هو أقرب إليه ، قالت عائشة : يا رسول الله ، إنَّ لى جارين أحدهما مقبل عليّ بابه ، والآخر ناء ببابه عنى - يعنى بعيداً - ، وربما كان الذى عندى لا يسعهما ، فأيهما أعظم حقاً ؟ فقال تله : « المقبل عليك ببابه » (٢).

نعم فالجار الصالح حقاً من سعادة الإنسان ، لأنه يكون عوناً له على الدنيا والدين ، فيواسيه عند الممات ، ويشاركه عند الأفراح ، ويساعده عند الحاجة ، ويكون عوناً له عند الشدائد ، فهو أقرب الناس إليه ، لذلك قال رسول الله على : والمركب « إن من سعادة المرء المسلم ، المسكن الواسع ، والجار الصالح ، والمركب الهنيء » (٣) .

تعالى ننقى القلب كى يحسن معاملته مع الناس ، ويتخلص من أدرانه ومن أمراضه الاجتماعية ، وفي الحديث : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » (٤) .

ولقد حذر النبى على من إيذاء الجار فقال عليه الصلاة والسلام : « والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، قال : من يارسول الله ؟! ، قال : من

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن غريب .

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والحاكم وقال : صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم .

لم يأمن جاره بوائقه» (۱) – يعنى أذاه – ، فليست امرأة مؤمنة تلك التى لا يأمن جيرانها أن تؤذيهم في أى وقت ، والتى يتهيبون من الرد عليها لسلاطة لسانها ، والتى لا ترعى حقوق الجيرة ، ولا تعرف إلا مصلحتها فقط ، والتى لا تضع في اعتبارها مشاعر الجيران ومنافعهم .

وقد تقول امرأة إننى والحمد لله ليس لى علاقة بأى من الجيران ، فأنا فى حالى لا أحدث أحداً منهم ولا يحدثنى منهم أحد... وهذا ليس هو المطلوب ، فالمجتمع المسلم مجتمع صلب متماسك ، يحب بعضه بعضا ، أساسه التعارف والتكافل ، وإن كان بعض الجيران جيران سوء فإن هذه ليست قاعدة ، ولا مجعل المسلم ينعزل عن جيرانه انعزالاً كاملاً لدرجة أنه لا يعرف جاره ، ولا يقدم له يد العون عند احتياجه إليها ، ولا يشاركه فى أفراحه وأحزانه ، فالمسلمون جميعاً أمة واحدة ، وهم كالجسد الواحد ، يقول رسول الله على المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » (٢)

وعنه ﷺ : « المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم حير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم » (٢) .

#### • قلة الصبر عند المات:

الحياة تحتاج للصبر ، والحياة الزوجية بصفة خاصة تحتاج لصبر أكبر ، لصبر من الزوجة خصوصاً لأنه من سمات الحياة الدنيا أنها متقلبة فهى جرعات من الجراح والأفراح ، وهي يوم لك ويوم عليك .

<sup>(</sup>١) الحديث في البخاري .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي .

قال الله تعالى : ﴿ وَتَلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [آل عمران : ١٤٠] ، فربما افتقر من كان غنياً ، واغتنى من كان فقيراً ، وكلاهما ابتلاء ، وفى الحياة الزوجية قد تتعود المرأة على نظام معين للمعيشة ثم يتغير حال زوجها ، فماذا تفعل ؟! هل تضجر وتتململ ؟! ، هل تلعن تلك الأيام ، وتتحسر على ما فات ؟! ، كلا ، فذلك سلوك غير المؤمن ، إنما سلوك المؤمن الصبر عند الشدائد ، يقول الله تعالى : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بشيء مِنَ الْخَوْف وَالْجُوع وَنَقُص مَنَ الْمُوالِ وَالْأَنفُس وَالتَّمَرات وَبَشَر الصَّابرين (عَنَ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصيبةً قَالُوا إِنَّا لِلْه وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ (تَنَ ) ﴾ [ البقرة : ١٥٥ - ١٥٦ ] .

والصبر يحتاج إلى عزيمة صادقة ، وإلى إرادة ، وهو ليس كلاماً فحسب ، ومن يتصبر يصبره الله تعالى ، هذا ما أخبرنا به المصطفى على حين قال : « من يتصبر يصبره الله ، وما أعطى أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر » (١) .

فلا تدَّعى امرأة أن ليس لديها قدرة على الصبر ، ولكن لتتصبر والله معها ، ولتحمد الله تعالى على ما أنعم به عليها من نعم من قبل ومن بعد ، ولتدعوه بأن يكشف الغمة ، ولتكن على ثقة تامة بأن هذا ابتلاء ويجب أن تصبر حتى تنجح في هذا الإختبار ، فتنال رضوان الله تعالى وتنكشف عنها الغمة .

### • التعالى على الزوج:

وينشأ هذا التعالى غالباً من افتقاد شرط التكافؤ فى الزواج ، فالمرأة هى المرأة مهما يكن ، ومن يتزوج امرأة تفضله فى المال أو المستوى الاجتماعى أو فى العلم أو غيره ، ويكون الفرق بينهما كبيراً والهوة سحيقة قد يتعرض لهذا الأمر ، وقد لا يسلم الزواج ولا يستمر ، ويتحطم على صخرة الفارق الكبير بين

الزوجين ، ولذلك فقد أوصى الإسلام بنكاح الأكفاء لما فيه من أسس دوام العشرة الطيبة أو عوامل الاستقرار ، وقد قال رسول الله على: « تخيروا لنطفكم ، فانكحوا الأكفاء ، وأنكحوا إليهم » (١) .

وقد يقول قائل: المقصود هنا الأكفاء في الدين ، وليس في الحديث ما يشير إلى تخصيص هذا فقط ، ولا يوجد ما يمنع عناصر الكفاءة الأخرى الذي ذكرناها ، بل إن وقائع السنة الصحيحة لتدل على ذلك ، « وما عسى أن يقول المسلم في شأن زينب بنت جحش رضى الله عنها ، وقد زوجها رسول الله عنه من مولاه ومعتقه زيد بن حارثة وَ وَاللهُ الله الله تعالى ، ومع ذلك فإن شعور زينب بأنها القرشية الكريمة بنت عمة رسول الله عنه أن تكون زوجة لرجل جرى عليه الرق ظلماً وعدواناً ... هذا الشعور بالتمايز حال بينها وبين التآلف مع زوجها زيد وَ الكريم » أل الأمر أن طلق زيد زينب رضى الله عنهما كما قص القرآن الكريم » (٢) .

وقصة مغيث وبريرة في صحيح البخارى ، وملخصها أن مغيث كان قد تزوج بريرة وهما أرقاء ، وأعتقت بريرة ، فطلبت الطلاق من مغيث ، فطلقها ، لكن قلبه مال إليها وأراد أن يراجعها فأبت أن تتزوجه وهو لم يزل عبداً وهي حرة ، وعز ذلك عليها ، يقول عبد الله بن عباس – رضى الله عنهما – : « إن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث ، كأنى أنظر إليه يطوف خلفها يبكى ودموعه تسيل على لحيته ، فقال النبي الله للعباس : « يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ، ومن بغض بريرة مغيثاً ؟! »، ثم قال لبريرة : لو راجعته ؟ » قال ت : يا رسول الله تأمرنى ؟ قال : « إنما أشفع » ،

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة ، والبيهقي والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .

<sup>(</sup>٢)عن « آداب الخطبة والزفاف » د / عبد الله ناصح علوان

قالت : « لا حاجة لي فيه » (١)

ولا شك أن الفارق الكبير بين الزوج وزوجته يكون مثاراً للمشكلات ، فأنى للزوجة التى تعودت فى بيت أبيها على أنواع خاصة من الطعام والشراب والكساء ، أن تتعود فى بيت زوجها على خلاف ذلك ، خصوصاً إذا كان الفارق كبيراً ، والهوة سحيقة ، وشرط الكفاءة فى الزواج قد اعتبره بعض الفقهاء شرطاً من شروط لزوم الزواج ، فعند فقهاء المذهب الحنفى جواز فسخ عقد الزوجية إن افتقد شرط الكفاءة ، فإذا تزوجت المرأة غير كُفْء لها جاز لوليها طلب فسخ العقد من الوالى ، بشرط أن لا تكون المرأة حاملاً ، وذلك دفعاً لضرر أكبر وهو تفكك الأسر ، وحفاظاً على مصلحة الولد .

وتوفر شرط الكفاءة في الزواج يجعله أكثر استقراراً ، وأكثر انسجاماً ، أما وجود الفارق البسيط فلا يعد اختلافاً لا لعنصر الكفاءة بين الزوجين وإن حدث أن تزوجت امرأة مثلاً أعلى في المستوى المادى أو الاجتماعي بزوج أقل في هذا منها ، فلا يجوز لها أن تتعالى عليه بذلك أو تتكبر ، وفي الحديث الصحيح : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » (٢) .

ولتعلم أن هذه الفوارق لا تؤثر في قيمة الإنسان ، فالناس لا يتفاضلون بالمال أو الجاه ، وإنما بالتقوى والعمل الصالح ، والله تعالى يقول : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [ الحجرات : ١٣ ] .

كما أن للزوج فضلاً كبيراً على زوجته ، فلا يحق لها أن تتعالى عليه مهما يكن ، لأنها بهذا تؤذى مشاعره ، ومن المعلوم أن رضا الزوج عن زوجته من دواعى دخولها الجنة ، وفي الحديث : « المرأة إذا صلت خمسها ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم .

وصامت شهرها ، وحصنت فرجها ، وأطاعت زوجها ، قيل لها : أدخلي من أي أبواب الجنة شئت » (١) .

كما لا يحق لزوجة أن تؤذى زوجها ولا تؤذى مشاعره ، وإن فعلت استحقت غضب الله تعالى ، وفي الحديث : « لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه ، قاتلك الله ، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا » (٢) .

هذا ولا ينبغى أن يتخذ من عناصر الكفاءة عائقاً للزواج حين يتقدم للفتاة صاحب الخُلق العظيم ، طالما أنه لا توجد هوة واعسة بين الطرفين ، وإلى هذا يشير الحديث : « إذا جاءكم من ترضون دينه وخُلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض » (٣) .

وهناك بعض الأعراف التى اصطنعها الناس ، فلا يقبلون لابنتهم إلا شاباً من عائلة معينة ، مما قد يتسبب فى أن يفوتها قطار الزواج ، وهذا بلا شك ضرر أكبر ، وبعد عن روح التشريع ، وليس هو المقصود بالكفاءة .

#### • صراحة غير مطلوبة:

أخرج ابن جرير عن أبي غرزة رَوْقَيْنَ أنه أخذ بيد ابن الأرقم رَوْقَيْنَ فأدخله على امرأته ، فقال : « أتبغضينني ؟! قالت : نعم ، قال ابن الأرقم لأبي غرزة : ما حملك على ما فعلت ؟ قال : كثرت على مقالة الناس (٤) ، فأتى ابن الأرقم عمر بن الخطاب رَوْقِيْنَ فأخبره ، وكان عمر آنذاك أمير المؤمنين ، فأرسل عمر إلى أبي غرزة فقال له : ما حملك على هذا ؟! ، قال : كثرت فأرسل عمر إلى أبي غرزة فقال له : ما حملك على هذا ؟! ، قال : كثرت

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وغيره وصححه الألباني في صعيح الجامع الصغير .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٤) يعني من كثرة زواجه وتطليقه النساء .

عليّ مقالة الناس ، فأرسل عمر إلى امرأته فجاءته ومعه عمة منكرة ، فقالت : إن سألك فقولى استحلفنى فكرهت أن أكذب ، فقال عمر : ما حملك على ما قلت ؟ قالت : إنه استحلفنى فكرهت أن أكذب ، فقال عمر : بلى فلتكذب إحداكن ولتجمل (١) ، فليس كل البيوت تبنى على الحب ، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام » .

تلك زوجة جاهلة التى تصارح الزوج بأنها لا تحبه ، فماذا تريد منه أن يفعل ؟! هل تريد منه أن يطلقها ؟ إن كان الأمر كذلك فلها ما شاءت ، أما أن تخبره بذلك وهى لا تريد أن تهدم حياتها الزوجية ، فإنها تهدمها فعلاً بطريق آخر ، طريق المشكلات والمنغصات ، إن على المرأة الذكية الواعية أن تشعر زوجها بأنه تحبه حباً جماً ، وبأنها تراه كأحسن مايكون ، فلا تُعب شكله وهيئته ، مثلاً ، بل عليها أن تتجمل في القول له ، وفي مدحه ، وفي الثناء عليه ، حتى وإن كان هو غير ذلك ، لعل الله أن يحببها فيه إن كانت لا تحبه ، أو لا تحب فيه شيئاً معيناً ، الكذب في مثل هذه الأمور مباح ، لأنه كذب لدوام العشرة الطيبة ، للحفاظ على كيان أسرة مسلمة ، ولإصلاح ما بين الزوجين ، تقول أم كلثوم بنت عقبة : ما سمعت رسول الله ته رخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث : « الرجل يقول القول يريد به الإصلاح ، والرجل يقول القول يريد به الإصلاح ، والرجل يحدث امرأته ، والمرأة تحدث زوجها » (٢) .

فحين تقول الزوجة لزوجها إنك أحسن وأفضل من رأت عيناى ، فهى لا تكذب ، حتى وإن لم يكن هذا صحيحاً ، وحين يأتى لها بشىء ما فتمدحه

<sup>(</sup>١) التجمل : يعني لتقول قولاً جميلاً .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم .

وتقول له : جزاك الله خيراً ، هذا ما كنت أتمناه ، إنه جميل ولطيف ، فهي لا تكذب ، حتى وإن لم يكن كذلك ، وإن لم تكن تتمناه .

الحياة الزوجية تحتاج إلى ما نسميه المجاملة ، وهو لا يصح إلا فيها ، لأن هذه المجاملة في غيرها نوع من النفاق ، لكن لتحذر المرأة من الكذب خلاف هذه الأمور ، كأن يأمرها الروج بعدم فعل شيء معين ثم تفعله ، وتكذب عليه ، فتقول لم أفعله ، هذا ليس من الكذب المصرح به أو المسموح به ، لأن ضرره أكبر من نفعه ، وهو ليس للإصلاح ، بل ربما أدى إلى الفساد حين يعرف الزوج حقيقة الأمر ، فينقلب على زوجته ، ثم لا يثق فيها بعد ذلك ، وإذا انعدمت الثقة نبتت بذور المشكلات ، ثم إن الكذب بصفة عامة خلق سيء ، ومن تعودت الكذب قد لا تستطيع التخلص منه بسهولة، وفي الحديث : «إن الصدق يهدى إلى البر ، وإن البر يهدى إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، وإن الكذب يهدى إلى الفجور ، وإن الفجور يهدى إلى النار ، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله صديقا ، وإن الكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله حديقا ، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا »

### • السخرية من هوايات الزوج:

كل إنسان له طريقة في تسلية نفسه، وفي قضاء أوقات فراغة ، واستراحته ، فهناك من يهوى الشعر ، وهناك من يهوى الرياضة ، وهناك من يهوى القراءة ... إلخ ، وللناس فيما يعشقون مذاهب ، ومن حكمة الله تعالى هذا التنوع والإختلاف ، حتى يثرى الجميع الحياة ، ويعمروا الكون ، لتنوع إهتماماتهم . ومن الأخطاء الجسيمة أن يسخر أي إنسان من آخر لأنه يعمل عملاً لا

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

يروق له ، أو لا يحبه أو يستهين به ، لأن ذلك يبعث على الكراهية ، هذا مع أى شخص فما بالك بالزوجة التي تسخر من هوايات زوجها أو اهتماماته ؟! ، مهما تكن هذه الإهتمامات تافهة بالنسبة لها ، فلا ينبغى أن تحدث فيها الزوج بطريقة تضايقه ، إن أرادت أن تكسب قلبه ، يقول هنرى جيمس : « أول ما ينبغى أن تتعلمه في فن معاملة الناس هو ألا تعترض الطريق التي يستمدون منها السعادة » (1)

ولا شك أن الحياة اليوم متشعبة ومعقدة بدرجة كبيرة ، والرجل بخلاف المرأة يعمل ويكد ويجتهد ، ويذهب هنا وهناك ، ويكون مشقلاً بالهموم والمشاكل ، وهو حين يخلو بنفسه يحب أن يمارس الشيء الذي يسعده من الهوايات ، وطالما أن هذا الشيء في حدود ما أحلّ الله تعالى ، فيجب أن تتركه الزوجة لحاله ، يفعل ما يشاء ، أما إن كان في ذلك إثم أو كان الزوج يرتكب ما حرم الله ، فإن على الزوجة أن تنصحه لله ، وتنهاه عما يفعل بأسلوب حسن ، وتدعو الله له ، ولا تقره على معصية أبداً ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فإن الطاعة فيما أحل الله فقط بالمعروف ، أما الحرام فلا ، ولا يجوز للزوج بحال إرغام زوجته على الحرام ، وإن وصل الأمر للطلاق .

## فراغ الزوجة والغفلة عن واجباتها :

قد يعترى الزوجة نوع من الملل في حياتها الزوجية ، نظراً للفراغ الذي تعيشه والحقيقة أن الفراغ هو أكبر عدو للإنسان ، لأن النفس إن لم تنشغل بالحق شغلت صاحبها بالباطل ، والمرأة التي تعيش فراغاً هي خطر على زوجها وخطر على بيتها ، فالإنسان عموماً قد خلق لرسالة ولمهمة في الحياة ، وقدر

<sup>(</sup>١) عن ( كيف تكسب الأصدقاء ، دايل كارنيجي .

أُعطى القدرة على تحمل هذه الرسالة والعيش لهدف ولغاية في الحياة ، فالإنسان لم يخلق هكذا عبثاً ، يقول الله تعالى : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْنًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ (١١٥ ﴾ [ المؤمنون : ١١٥ ] .

والمرأة التي تعرف الواجبات الملقاة على عاتقها لن تجد وقت فراغ ، ولن تشعر بالملل أبداً إلا من كثرة العمل ، ومن الأخطاء التي تقع فيها بعض الزوجات أن تنصرف عن مهمتها الأصلية إلى أمور أخرى فرعية ، ثم تقول أنها تشعر بالملل وتشتكي إلى زوجها من حين لآخر ، وتطلب منه أن يتفرغ لها ويترك عمله بين الحين والآخر ليتنزه معها أو ليلهو معها ، ولا بأس من اللهو مع الزوجة ومنحها وقتاً من وقت الزوج للتنزه أو لغيره ، لكن للهو حدود ، والحياة ليست كلها لهو ، ولابد أن يكون هناك تناسب بين وقت الجد ووقت اللعب واللهو ، فليس من المعقول أن يتساوى وقت اللعب ووقت العمل ، كما أنه حين تكون المهمة ثقيلة ، والمسؤوليات جسمية فسينحصر وقت اللعب واللهو في أضيق الحدود ، وللأسف نحن أمة تجيد فنون اللهو ولا تجيد فنون العمل ، بخلاف أسلافنا الذين كانوا يقدرون للعمل قدره وللهو واللعب قدره ، فكانوا منارات للعلم والعمل ، ومشاعل هدى ونور .

والزوجة المسلمة الواعية تعرف أن عليها مسؤوليات عظيمة ، وخاصة في هذا الزمن الذي طغى فيه الباطل وانتفش ، إن عليها عدة مسؤوليات أهمها :

ا - مسؤوليتها تجاه نفسها : أن تخاسب نفسها على ما تفعل وما قدمت ، ولتنظر على أي عتبة تقف ؟! هل تقف على عتبة الإيمان أم على عتبة العصيان ؟! ، هل تؤدى فرائض ربها وتخافظ عليها في أوقاتها ؟ وهل تحسنت أخلاقها أم أنها تزداد سوءً ، هل تعامل الناس معاملة

طيبة ؟ لنتذكر حديث رسول الله ﷺ : « إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق » (١) .

- مسؤوليتها بجاه زوجها ، هل تؤدى حق زوجها ؟ هل تطيعه في غير معصية الله تعالى أم تضرب بكلامه عرض الحائط ؟! ، هل تعينه على طاعة الله ؟ هل توفر له الهدوء اللازم ، وهل تخافظ على مشاعره ! ، هل توازن بين خدمة زوجها ، وخدمة أولادها ؟! .
- ٣ مسؤولياتها تجاه أبناءها : هل تجلس مع أبناءها لتعلمهم أمور الدين ، هل هي قدوة صالحة لهم ؟ هل تلاحظ سلوكياتهم وتقوم بتقويمها !! .

هل هى تدرك الواجبات وغيرها أم أنها تريد أن تشترى ألوان الطعام والشراب ، وتلبس أفخر الثياب ، وتشترى لأبناءها ما تحب ، وتسكن فى المكان الذى تحب ، وهى لاهية عن الغاية والهدف ، إن المرأة الواعية والزوجة المخلصة لا تجد وقتا لتلهو فيه إلا قليلاً ، وإن الزوجة المؤمنة لتدرك قيمة الوقت ، وتعرف أنه هو الحياة ، وأن ضياعه ضياع للعمر الذى سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة ، ولتحذر الزوجة من ألوان اللهو الحرام ، فإن فيه ضياعاً للعمر ، وضياعاً للأجر .

#### وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

### كتبه عادل فتحي عبد الله غفرالله له ولوالديه وللمسلمين

<sup>(</sup>١) رواه البخارى في الأدب المفرد ، والحاكم والبيهقي في الشعب ، وصححه الألباني في « صحيح الجامع الصغير (٣٤٩) ه .

# الفهرس

| رقم الصفحة |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 0          | <ul> <li>القدمة</li> </ul>               |
| ٧          | • عصيان الزوج [ النشوز ]                 |
| ١.         | • إفشاء سر الزوج                         |
| ١٣         | • كفران العشير                           |
| ١٧         | ● الإمتناع عن فراش الزوج                 |
| ١٩         | • طلب الطلاق من غير سبب يقتضيه           |
| ۲.         | • صوم النافلة بغير إذن الزوج             |
| ۲.         | • إدخال البيت من يكرهه الزوج             |
| 71         | • وصف امرأة أخرى لزوجها كأنه يراها       |
| 77         | • الإسراف في مال الزوج                   |
| 7 8        | • الخلوة مع غير ذي محرم                  |
| 77         | • إسقاط الحمل                            |
| ۸۲         | • الخروج أو السفر بغير إذن الزوج         |
| ٣.         | ● الإساءة إلى أهل الزوج                  |
| 44         | • إهمال تربية الأولاد                    |
| ٣٤         | • إبداء زينتها لغير زوجها                |
| ٣٦         | • عدم إتباع آداب الإسلام في الخروج للعمل |

| ۸٥  | أخطاء شائعة تقع فيها الزوجات         |
|-----|--------------------------------------|
| ٣٩  | • ترك التزين والتجمل للزوج           |
| ٤١  | • إهمال خدمة زوجها بالمعروف          |
| ٤٢  | • عدم الصبر على حال الزوج            |
| ٤٤  | • شدة التكلف أمام الغرباء            |
| ٤٦  | • سوء تدبير المنزل                   |
| ٤٧  | <ul> <li>النكد الزوجى</li> </ul>     |
| ۰۰  | ● التطلع لما عند الأخريات            |
| 07  | • شدة الخصومة مع الزوج               |
| ٥٤  | • الغيرة العمياء                     |
| 00  | ● ترك المنزل عند الخلاف مع الزوج     |
| 70  | • عدم مراعاة طبيعة عمل الزوج         |
| ٥٧  | • كثرة الشكوى                        |
| ٥٨  | • محاولة إلغاء شخصية الزوج           |
| ٦.  | • عدم مراعاة حالة الزوج النفسية      |
| 77  | ● الاختلاف مع الزوج أمام الأبناء     |
| 7 £ | • ترك نصيحة الزوج أو تذكيره بالعبادة |
| ٦٦  | ● العناد واتباع الهوى ,              |
| ۸۲  | ● الجهل بأمور الدين م                |
| ٧١  | ● كثرة المشاكل مع الجيران            |
| ٧٤  | • قلة الصبر عند الممات               |
| ٧٥  | ● التعالى على الذوح                  |

| الزوجات | ٨٦ أخطاء شائعة تقع فيها              |
|---------|--------------------------------------|
| ٧٨      | <ul> <li>صراحة غير مطلوبة</li> </ul> |
| ٨٠      | • السخرية من هوايات الزوج            |
| ٨٢      | • فراغ الزوجة والغفلة عن واجباتها    |
| ٨٤      | • الفهرس                             |



# ألله مطبوعات دار الإيمان للأستاذ/ عادل فتحى عبد الله

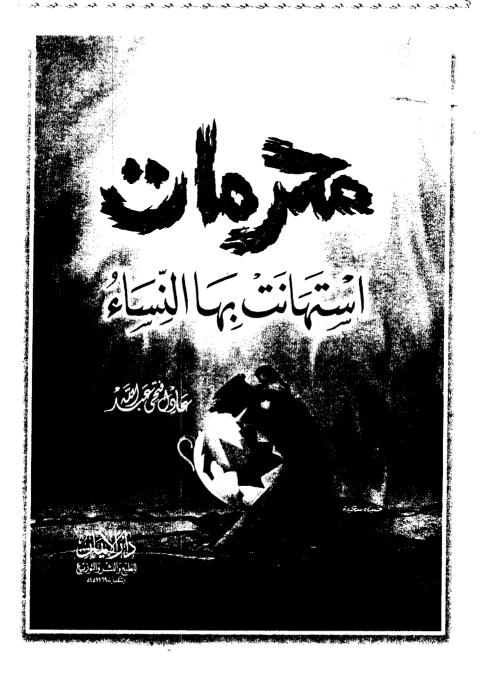

تارال بيمان ١٧ شارع خليل الخياط - مصطفى كامل - إسكندرية للطبع والنشر والتوزيع تليفون وفاكس ، ٥٤٥٧٧٦٩ - تليفون ، ٥٤٤٦٤٩٦



# إ ألا مطبوعات دار الإيمان للأستاذ/ عادل فتحى عبد الله

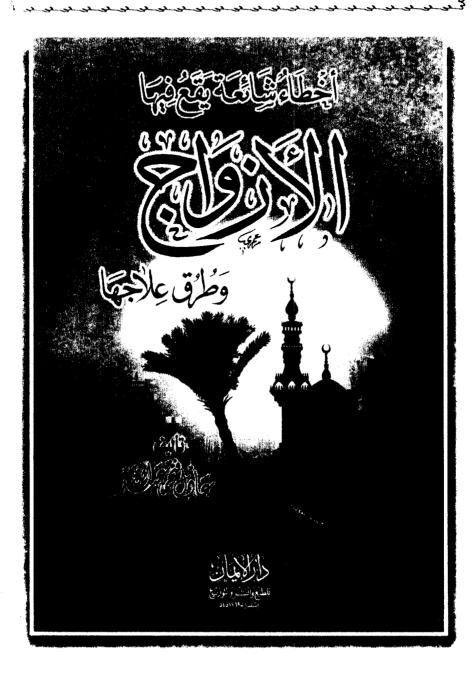